



#### القدمية

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: ﴿ يَرْفَع اللهُ اللَّذِينَ المَّالُونِ اللَّهُ اللَّذِينَ الْوَثُوا الْعِلْمَ دَرَجَنَتِ ﴾ [المجادلة: ١١]، والصلاة والسلام على القائل: «مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله له به طريقاً إلى المجنة» (١)، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين... أما بعد:

فمِن المعلوم أنه كلمًا تأخّر الزمان وبَعُدَ الناس عن آثار الرسالة المحمدية فشا الجهل وكثرت الخرافة والبدع واشتدت غربة الدين، حتى يظن الناس أن الدين هو ما وجدوا عليه آباءهم حتى لو كان مخالفاً للشرع الحنيف.

ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك طائفة من المسلمين منصورة «لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم مَن خذلهم حتى تقوم الساعة» (٢) وأن الله لا يُخلي الأرض من قائم يقوم بالحجة على أهلها «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يجدد لها دينها» (٣).

ولا يزال ظهور هؤلاء المجددين \_ ولله الحمد \_ يتوالى على هذه الأمة عند اشتداد غربة الدين والحاجة إليهم، فمن هؤلاء: الإمام أحمد ابن حنبل، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام محمد بن عبدالوهاب عليهم جميعاً رحمة الله.

ومنهم في هذا الزمان: سماحة الإمام القدوة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز \_ رحمه الله رحمة واسعة \_، فهو إمام هذا العصر بلا نزاع،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۸۶).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۱۱۸)، وابن ماجه (۲).

<sup>(</sup>٣) أبو داو د (٣٧٤٠).

فقد اجتمعت له من الخصال الطيّبة ما تفرقت في غيره، فقلَّ أن تجد له مثيل بين أهل العلم.

يا رائد العلم في هذا الزمان ويا حقًّا فقد عرف التاريخ كوكبة مثل ابن حنبل أو مثل ابن تيمية لكنَّنا يا حبيب القلب نُبصرهم

مجدد العصر في عِلم وأعمالِ مُصفيئة من صناديدٍ وأبطالِ أو البخاري في إسناده العالي كأنما مثلوا في شخصك الغالي

وسماحة الإمام عبدالعزيز بن باز من العلماء العاملين \_ ولا نزكيه على الله \_ الذين أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الشريفة. قال تعالى: ﴿ شَهِدَاللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو الْعَرِيزُ الْمُكَيِّكَةُ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ فَي سنته الشريفة. قال تعالى: ﴿ شَهِدَاللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ وَالْعَرِيزُ الْمُكِيكَةُ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ فِي الله وهو التوحيد. وكذلك في قوله وشهادة الملائكة على أعظم مشهود به وهو التوحيد. وكذلك في قوله وسهادة الملائكة على أعظم مشهود به وهو التوحيد. وكذلك في قوله وتعالى: ﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى اللّينَ يَعْلَمُونَ وَالْهِ يَنْ العلماء والجهال ونفى بينهم التسوية، كما في قوله تعالى: ﴿ أَفُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ العلماء والجهال ونفى بينهم التسوية، كما في قوله تعالى: فلا يستوي مَن يعلم الحق والهدى واستضاء بنوره إلى أن يلقى ربه، مع فلا يستوي مَن يعلم الحق والهدى واستضاء بنوره إلى أن يلقى ربه، مع هؤلاء وهؤلاء .

كما أن سماحة الإمام \_ رحمه الله \_ من أهل الخشية الذين هم أهل العلم بالشريعة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَوْ ﴾ [فاطر: ٢٨]؛ لأنهم أعرف الناس بالله وأسمائه وصفاته، ومن كان بالله أعرف كان منه

أخوف، فالجاهل يكون أقل خشية من الله وإن كان عابداً ورعاً، والكتب التي أُلِّفت عن سماحة الإمام تغص بالأمثلة عن خشيته وخوفه من الله.

وسماحة الإمام عبدالعزيز \_ رحمه الله \_ من ورثة الأنبياء «العلماء ورثة الأنبياء» الذين ما أتوا من أجل الدنيا وعَرَضُها الزائل «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا در هماً» (١) فمهمتهم أعظم وأجلُّ من ذلك: وهي الدلالة على توحيد الله والإخلاص له وهداية الناس إلى صراط الله المستقيم، وكذلك العلماء؛ لأنهم ورثوا هذا العلم من الأنبياء وكفى به شرفاً وفخراً لهم.

وسماحة الإمام له نصيب كبير من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًا ﴾ [مربم: ٩٦]، فقد وضع الله سبحانه وتعالى محبة هذا الإمام في قلوب الناس كبيرهم وصغيرهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، محبة صادقة لله يجدونها في قلوبهم لهذا الإمام الكبير الزاهد عليه رحمة الله.

ونرجو أن يكون الشيخ ممن قال فيهم الرسول ﷺ: "خيركم مَن طال عُمره وحَسُنَ عمله" (٢)، فقد عاش الشيخ تسعاً وثمانين عاماً أغلبها في العلم والتعليم والفُتيا والدعوة إلى الله ونصرة المجاهدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن قضايا المسلمين في أقطار المعمورة.

وقد كان مولده في مدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٣٠هـ، وكان سماحته مبصراً في أول الدراسة، ثم أصابه المرض في عينيه عام ١٣٤٦هـ،

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٦٠٦)، وأبوداود (٣١٥٧)، وابن ماجه (٢١٩)، والدارمي (٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٣٥٢).

فضعف بصره بسبب ذلك.. ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ١٣٥٠هـ.

فليس شيءٌ على شيخ الهدى غالِ تُزري بمليون من أبصار أمثالي بنور خالقه من بُعند أميالِ بفيض علم نقيٍّ منك سَلْسَالِ لو أن لي حيلة أهديته مُقلي لكنَّ عينيه في الميزان راجحة ُ لكنَّ الفؤاد يرى أنت الكفيف ولكنْ أبصرت أممٌ

وقد بدأ سماحته الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن قبل البلوغ ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، ومن أعلامهم:

- ۱- الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ
   المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله.
- ۲- الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن حسین بن الشیخ
   المجله محمد بن عبدالوهاب. قاضی الریاض.
  - ٣- الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) رحمه الله.
  - ٤- الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) رحمه الله.
- ٥- الشيخ سعد بن وقاص البخاري (من علماء مكة) رحمه الله، أخذ عنه علم علم التجويد في مكة عام ١٣٥٥هـ.
- ٦- سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ ـ رحمه الله ـ وقد لازم حلقاته نحواً من عشر سنوات وتلقى عنه جميع العلوم الشرعية من سنة ١٣٤٧هـ إلى سنة ١٣٥٧هـ حيث رُشحَ سماحته للقضاء في الخرج.

## كما أنَّ مِن أشهر مؤلفاته:

- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية.
- التحقيق والإيضاح (توضيح المناسك).
- التحذير من البدع (وهو يشمل على أربع رسائل مفيدة).
  - العقيدة الصحيحة وما يضادها.
  - وجوب العمل بسنة الرسول ﷺ وكُفُر مَن أنكرها.
    - نقد القومية العربية.
    - الدروس المهمة لعامة الأمة.

وبعد هذه الحياة المديدة بالعطاء والعلم والتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ها هو الفارس يترجّل عن جواده ويُسلِم الروح إلى باريها، بعد صراع مع المرض، وذلك فجر يوم الخميس ١٤٢٠ / ١ / ٢٧ هـ في مدينة الطائف.

وقد صحَّ عن نبينا محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأتم تسليم: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جُهَّالاً... "(١) فقبض العلم: هو موت العلماء الربَّانيين، علماء الشريعة، أهل الخشية من الله.

عند ذلك يقل أهل الفقه ويكثر قرّاء الكتب الذين ما جالسوا العلماء ولم يأخذوا عنهم العلم، بل اكتفوا بقراءة الكتب واقتنائها، فظنوا أنهم صاروا بذلك من العلماء فيفتون الناس بلا علم ولا بصيرة، فيصدق عليهم قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جُهَّالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»(١).

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٨).

وما أن سمع الناس الخبر حتى صُعِقوا وحلَّ بهم الأسى والحزن، ولم يصدقوا الخبر حتى أعلن الديوان الملكي خبر وفاته وأنه سيُصلى عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة ٢٨/ ١/ ١٤٢٠هـ ويُدفن في مقابر العدل.

وبعد انتشار الخبر تقاطر الناس من كل حدب وصوب إلى البلد الحرام، من الجو والبر من داخل المملكة وخارجها، وقد أمَّ المصلين فضيلة الشيخ محمد السبيل إمام وخطيب الحرم، وكان على رأس المصلين خادم الحرمين الملك فهد \_ رحمه الله \_ وولي عهده، وجمع من الأمراء والعلماء.

فُجعت به الدنيا فكل مدينة يوم الجنائز أنت أكبر شاهد تروي جنائز أنت أكبر شاهد جُرح الجزيرة من فراقك نازف • واشتد في مصر العويل وطنجة والمسلمون مصابهم بك واحد أبكيك ثم أقول يا نفس اصبري

تبكي على الإسلام والقرآنِ للمفتري والعالم الرباني المفتري والعالم الرباني أعني ابن حنبل أو فتى حرانِ والرزء من دكا إلى تطوانِ وكتائب إلأفغان والشيشانِ في كل بيت ضاق بالحدثانِ مات الرسول المصطفى العدنان

وبعهد:

فبين يديك \_ أخي المسلم، أختي المسلمة \_ هذا المجموع الموسوم ب: «الأربعون البازية» وهي أربعون موضوعاً في العقيدة والعبادة والسلوك، وهي من إمام ربّاني. كلامه: قال الله، قال رسوله ﷺ، قال الصحابة هُم ألي العرفانِ.

هذا وقد تم اختيار هذه الموضوعات ـ التي يُظن أن تكون مناسبة للجميع سواء الرجال والنساء والمتعلم والعامي ـ من عدة رسائل وفتاوى سماحة الإمام، وذلك بعد اختصار بعض الرسائل ووضع العناوين المناسبة لها، وكذلك جمع بعض الكلام إلى بعض في موضوع واحد حتى تكمُل الفائدة، وهي تصلُح للقراءة على المصلين مِن إمام مسجدهم، وعلى الأسرة من ربها، وعلى التجمعات الأسرية المنتشرة في جميع المدن والقرئ.

هذا وأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الجمع وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز على ما قدَّم لهذه الأمة المسلمة من أعمال جليلة، سيُسطرها تاريخ العلماء بماء من ذهب.

فجزاك ربك خير ما جزى امرءاً وحباك تاج الفوز في دار الرضى وشربت من كأس يفيض رحيقه في مقعد الصدق الذي جاءت به ورأيت ربك في جنان نعيمه

نصر الشريعة طيلة الأزمانِ ودخلت في أنس من الريّانِ بالمسك في روح وفي ريحانِ آي الكتاب ومحكم الفرقانِ وأجل فوز رؤية الرحمنِ

والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

البازية الأولى الركن الأول «لا إله إلا الله محمد رسول الله »

# بنزلنا لخراجن

# الركن الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن المتدىٰ بهُداه (۱)، أما بعد:

 <sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۷/ ۳۲-۳٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٥٤٤ - ١٦٠٠٨).

الأكثرون، وأنكروا هذه الدعوة، وقالت له قريش ما ذكر الله عنهم: ﴿ أَجَعَلَ آلَا لِهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥]، وقال سبحانه عنهم: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكَبُّرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓ أَ وَاللَّهَ مِنْ اللَّهُ عَلْمَ كَانُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَمُهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكَبِّرُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓ أَ وَاللَّهَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلَّا عَلَّلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَ لِشَاعِ تَجُنُونِ ﴾ [الصافات: ٣٥، ٣٦]، فاستنكروا هذه الدعوة؛ لأنهم عاشوا على عبادة الأوثان والأصنام وعبادة هذه الآلهة مع الله عز وجل؛ فلهذا أنكروا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله والإخلاص له، وهذا الذي دعا إليه عَلَيْ هو الذي دعت إليه الرسل جميعاً، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَـنِبُواْ ٱلطَّنْغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، و في الصحيحين، عن ابن عمر رضع الله تعالى عنهما، عن النبي عَلَيْ أنه قال: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت»(١)، وفي الصحيح أيضاً، عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، أن النبي ﷺ أتاه سائل يسأله في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من الحاضرين أحد، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟ فقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن

البخاري (۷)، ومسلم (۲۱).

استطعت إليه سبيلاً قال: صدقت، قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان؟ قال له: «الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: أخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(۱) الحديث، ثم أخبرهم النبي على أن هذا السائل هو جبرائيل عليه السلام أتاهم يعلمهم دينهم، لما لم يسألوا أتاهم جبرائيل بأمر الله يسأل عن هذا الدين العظيم؛ حتى يتعلموا ويستفيدوا، فدين الإسلام مبنى على هذه الأركان الخمسة الظاهرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨، ٤٠٤)، ومسلم (٩، ١٠).

# « شهادة أن لا إله إلا الله »

فالأصل (١) العظيم الأول الذي جاءت به الرسل هو: الإيمان بأن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أصل أصيل أجمعت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم دعوا إلى هذا الأصل الأصيل، وهو أن يؤمن الناس بأن الله هو الإله الحق، وأنه لا معبود بحق سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي: لا معبود حق إلا الله، وما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة \_ كله باطل، فالعبادة الحق لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِلَنهُ كُرُ إِللهُ وَوَحَمُنُ الرَّحِمُ وَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنانا ﴾ [البسرة: ١٦]، وقال سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا الله عُوالرَّحْمَانُ الرَّيْنِ إِحْسَنانا ﴾ [الإسراء: ٣]، وقال عز سبحانه: ﴿ وَمَا أُمْرَوا إِلّا لِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقال عز سبحانه: ﴿ وَمَا أُمْرَوا إِلّا لِيَعْبُدُوا الله عُلُوسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاتَهُ ﴾ [البينة: ٥]، وقال عز وجل: ﴿ ذَالِكَ بِأَتْ اللّهُ هُو ٱلْحَقُ وَأَتَ مَا اللهِ عَوْمَ مِن دُونِهِ عَمُو ٱلْبَطِلُ ﴾ وجل: ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ اللّهُ هُو ٱلْحَقُ وَآتَ مَا يَا عُونَ مِن دُونِهِ عَمُو ٱلْبَطِلُ ﴾ وجل: ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ اللّهَ هُو ٱلْحَقُ وَآتَ مَا يَا عُونَ مِن دُونِهِ عَلَو الْبَطِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فكلمة (٢) لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبادة بحق عن غير الله كائناً

<sup>(</sup>١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٧/ ٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۶/۷-۹).

مَن كان، وإثبات العبادة لله وحده بالحق كما قال جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لأبيه وقومه: ﴿ إِنَّنِي بَرَّامٌ مِمَّاتَعُبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ١٦ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ مَاقِيَةً فِي عَقِيدٍ > ١٥ [الزخرف: ٢٦-٢٨]، وقال سبحانه: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوهُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرُهِهِمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِغَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَ ﴾ وَا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَغَزْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُم ﴾ [الممتحنة: ٤]، وهذا قول الرسل جميعاً؛ لأن قوله سبحانه: ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوهُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوهُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوهُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ كَانَتُ لِكُمْ أُسُوهُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوهُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ عَهُ عَلَى بهم الرسل جميعاً، وهم الذين معه من أولهم إلى آخرهم، ودعوتهم دعوته، وكلمتهم هي البراءة من عبادة غير الله ومن المعبودين من دون الله الذين رضوا بالعبادة لهم ودعوا إليها، فالمؤمن يتبرأ منهم وينكر عبادتهم ويؤمن بالله وحده المعبود بالحق سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه في الآية السابقة عن إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه: ﴿ إِنَّنِي بَرَّاءُ مِمَّاتَعُ بُدُونَ ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي ﴾ وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطره وفطر غيره، فإنه لا يتبرأ من عبادته، وإنما يتبرأ من عبادة غيره، فالبراءة تكون من عبادة غيره سبحانه، أما هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم فهو المستحق العبادة سبحانه وتعالى، فهذا هو مدلول هذه الكلمة ومعناها ومفهومها، وحقيقتها البراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والإيمان بأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله جل وعلا: ﴿ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ

بِٱلْعُرُوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. ومعنى يكفر بالطاغوت: ينكر عبادة الطاغوت ويتبرأ منها، والطاغوت: اسم لكل ما عبد من دون الله، فكل معبود من دون الله يسمى طاغوتاً، فالأصنام والأشجار والأحجار والكواكب المعبودة من دون الله كلها طواغيت، وهكذا مَن عُبِد وهو راض كفرعون ونمرود وأشباههما يقال له طاغوت، وهكذا الشياطين طواغيت لأنهم يدعون إلى الشرك، وأما من عبد من دون الله ولم يرض بذلك كالأنبياء والصالحين والملائكة فهؤلاء ليسوا طواغيت وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم من جن وإنس، أما الرسل والأنبياء والصالحون والملائكة فهم براء من ذلك وليسوا طواغيت؛ لأنهم أنكروا عبادتهم وحذروا منها وبيّنوا أن العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلغُوتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] يُعنى ينكر عبادة غير الله ويتبرأ منها ويجحدها ويبين أنها باطلة ﴿ وَيُؤْمِنَ بِأَللَّهِ ﴾ يعني يؤمن بأن الله هو المعبود بالحق، وأنه هو المستحق للعبادة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم رب كل شيء ومليكه، العالِم بكل شيء والقاهر فوق عباده، وهو فوق العرش فوق السموات سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، وهو المستحق العبادة جل وعلا، فلا يتم الإيمان ولا يصح إلا بالبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها، والإيمان بأن الله هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى قوله سبحانه في سورة الحج: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنِّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتُ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِيهِ عَهُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢]، وفي سورة لقمان: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ [لقمان: ٣]، وهو معنى الآيات السابقات وهي قوله سبحانه: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، وقوله جل وعلا: ﴿ وَاعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦]، وقوله عز وجل: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاتَهُ ﴾ [البينة: ٥]. إلى غير ذلك من الآيات.

\* \* \*

## شرط قول لا إله إلا الله

العلم (۱) بمعناها واليقين وعدم الشك بصحتها والإخلاص لله في ذلك وحده والصدق بقلبه ولسانه والمحبة لما دلّت عليه من الإخلاص لله وقبول ذلك والانقياد له وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة غيره، واعتقاد بطلانها، وكل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة معناها. يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله ومع الانقياد للحق وقبوله والمحبة لله وتوحيده والإخلاص له وعدم الشك في معناها، فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمناً بها كالمنافقين الذين يقولونها وعندهم شك أو تكذيب، فلابد من علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول وبراءة، وقد جمع بعضهم شروطها في بيتين فقال:

علم يقين وإخلاص وصدقك مع وزيد ثامنها الكفران منك بما

محبة وانقياد والقبول لها سوى الإله من الأشياء قد أُلِها

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳/ ۶۹-۵۰).

### نواقض لا إله إلا الله

كثير (١) من الناس يظن أن قول: لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يكفيه ولو فعل ما فعل، وهذا من الجهل العظيم، فإنها ليست كلمات تقال، بل كلمات لها معنى لابد من تحقيقها بأن يقولها ويعمل بمقتضاها.

\* فإذا قال: لا إله إلا الله، وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غيره فإنه ما حقق هذه الكلمة، فقد قالها المنافقون وعلى رأسهم عبدالله بن أبيّ بن سلول، وهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار، كما قال عز وجل: ﴿ إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدّركِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥]. لماذا؟! لأنهم قالوها باللسان، وكفروا بها بقلوبهم، ولم يعتقدوها ولم يعملوا بمقتضاها. فلا ينفعهم قولها بمجرد اللسان.

\* وهكذا من قالها من اليهود والنصارى وعبّاد الأوثان، كلهم على هذا الطريق، لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناها، وحتى يخصُّوا الله بالعبادة، وحتى ينقادوا لشرعه.

\* وهكذا أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد الثقفي الذين ادعوا النبوة وغيرهم، يقولون لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، لكن لما صدَّقوا من ادعى أنه نبي بعد محمد عَلِيَّة كفروا، وصاروا مرتدين؛ لأنهم كذبوا قول الله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن

<sup>(</sup>۱) المجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱٦/٤-٢٥).

رِّجَالِكُمُ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِنَ ﴾ [الأحزاب: ٤]، فهو خاتمهم وآخرهم، ومن ادعى بعده أنه نبي أو رسول صار كافراً ضالاً.

فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافراً؛ لأنه ادعى ما ليس له في هذا المقام العظيم، وكذب على الله فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية، وينصب نفسه ليعبد من دون الله؟ لا شك أن هذا أولى بالكفر والضلال.

فمن يعبد غير الله، ويصرف له العبادة، ويوالي على ذلك ويعادي عليه فقد أتى أعظم الكفر والضلال.

\* وهكذا لو قالها وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو يعبد ابن عباس رضي علوان أو العيدروس، أو يعبد النبي محمداً عليه أو يعبد ابن عباس رضي الله عنهما، أو يعبد الشيخ عبدالقادر الجيلاني، أو غيرهم يدعوهم ويستغيث بهم، وينذر لهم، ويطلب منهم المدد والعون، لم تنفعه هذه الكلمة، وهي «لا إله إلا الله»، وصار بذلك كافراً ضالاً، وناقضاً لهذه الكلمة، مبطلاً لها.

\* وهكذا لو قال لا إله إلا الله، وصلى وصام ولكنه يسب النبي عَلَيْه، أو يتنقّصه أو يهزأ به، أو يقول: إنه لم يبلّغ الرسالة كما ينبغي، بل قصر في ذلك، أو يعيبه بشيء من العيوب، صار كافراً، وإن قال لا إله إلا الله آلاف المرات، وإن صلى وصام؛ لأن هذه النواقض تبطل دين العبد الذي يأتي بها، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم باباً سموه: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا فيه أنواعاً من نواقض الإسلام منها ما ذكرنا آنفاً.

\* وهكذا لو قال لا إله إلا الله، وجحد وجوب الصلاة، فقال: إن الصلاة ليست واجبة، أو الصلاة ليست واجبة، أو الصلاة ليست واجبة، أو الحج ليس واجباً مع الاستطاعة، كفر إجماعاً ولم ينفعه قوله: لا إله إلا الله أو صلاته أو صومه إذا جحد وجوب ذلك.

\* ولو صام وصلى وتعبّد، ولكنه يقول إن الزنى حلال، أو غيره مما أجمعت الأمة على تحريمه، كَفَرَ عند جميع المسلمين، ونقض دينه بهذا القول، وإن قال: لا إله إلا الله، وشهد أن محمداً رسول الله وصلى وصام؛ لأنه بتحليله الزنى صار مكذباً لله الذي حرمه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَى اللهُ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].

\* وهكذا لو قال: إن الخمر أو الميسر حلال، كفر ولو صلى وصام، ولو قال: لا إله إلا الله فإنه يصير مشركاً كافراً عند جميع المسلمين لأنه مكذب لله في قوله سبحانه: ﴿ يَا يُهَا اللَّذِينَ مَا مَنُواً إِنَّمَا الْخَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ مَكذب لله في قوله سبحانه: ﴿ يَا يُهَا اللَّذِينَ مَا مَنُوا إِنَّمَا الْخَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجَسُ مِنْ عَمَلِ الشّيطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠] لكن إن كان من قال ذلك مثله يجهل الحكم لكونه نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين، بين له حكم ذلك بالأدلة الشرعية، فإذا أصر على حل الزنى أو الخمر ونحوهما من المحرمات المجمع عليها، كفر إجماعاً.

والمقصود من هذا أن يعلم أن الدخول في الإسلام والنطق بهذه الكلمة: «لا إله إلا الله»، والشهادة بأن محمداً رسول الله لا يكفي في عصمة الدم والمال، إذا أتى قائلها بما ينقضه.

\* وهكذا لو أن إنساناً صلى وصام وتعبَّد وقال هذه الكلمة آلاف المرات في كل مجلس، ثم قال مع ذلك: إن أمه حلال، له أن يجامعها، أو بنته أو أخته، كفر عند جميع المسلمين، وصار مرتدَّ بذلك لكونه استحل ما حرّم الله، بالنص والإجماع.

\* وهكذا لو كذّب نبيًا من الأنبياء، وقال: إن محمداً رسول الله، وأنا مؤمن به وموحد لله، وأقول لا إله إلا الله، ولكني أقول إن عيسى ابن مريم كذاب ليس برسول لله، أو موسى أو هارون أو داود أو سليمان أو نوحاً أو هوداً أو صالحاً أو غيرهم ممن نص القرآن على نبوته ليسوا أنبياء، أو سبهم، يكفر إجماعاً ولم ينفعه قول لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمداً رسول الله، ولا صلاته ولا صومه لأنه أتى بما يكذب به الله ورسوله، وطعن في رسل الله.

\* وهكذا لو أتى بكل شيء مما شرعه الله، وعبد الله وحده وصلى وصام ولكنه يقول الزكاة ليست واجبة، من شاء زكّى ومن شاء لم يزكِ، كَفَرَ إجماعاً وصار من المرتدين الذين يستحقون أن تراق دماؤهم؛ لأنه قال: الزكاة غير واجبة، ولأنه خالف قول الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا اللهَ عَلَى أَنها وَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله على أنها فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه.

\* وهكذا لو ترك الصلاة، ولو قال: إنها واجبة، فإنه يكفر في أصح قولي العلماء كفراً أكبر لقول النبي على «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأهل السنن بإسناد صحيح، وقول النبي على «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك

<sup>(</sup>١) أحمد (٢١٨٥٩)، والترمذي (٢٥٤٥).

الصلاة»(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة.

\* (وهكذا) لو صلى وصام وزعم أنه مسلم موحد لله وترك الشرك ولكنه يقول إن الجنة أو النار ليستا حقًّا، ما هناك جنة ولا نار، أو قال: ما هناك ميزان، أو ما هناك قيامة، ما فيه يوم آخر، فإنه بذلك يصير مرتدًا كافراً ضالاً عند جميع المسلمين، أو قال: إن الله ما يعلم الغيب أو لا يعلم الأشياء على حقيقتها، فإنه يكفر بذلك لكونه بهذا القول مكذباً لقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: ٧]، وما جاء في معناها من الآيات، ولأنه قد تنقص ربه سبحانه وتعالى، وسبّه بهذا القول.

ومن أراد التفصيل في هذا الأمر فليراجع باب حكم المرتد، ليعرف ما ذكر فيه العلماء من النواقض الكثيرة.

وبهذا تعلم يا أخي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: هي أصل الإيمان وهي أساس الملة، ولكنها لا تعصم قائلها إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، بل لابد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۲،۱۱۲).

# «شهادة أن محمداً رسول الله»

لابد (۱) من الإيمان بأن محمداً على هو رسول الله حقًا إلى جميع الثقلين: الجن، والإنس، ولابد من الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس بعده نبي ولا رسول، وأن من ادَّعىٰ النبوة بعده \_ كمسيلمة الكذاب فهو كافر بالله كذاب، وهكذا الأسود العنسي في اليمن، وسجاح التميمية، والمختار بن أبي عبيد الثقفي، وغيرهم ممن ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على كفرهم، وقاتلوهم بأنهم كذبوا معنى قوله سبحانه: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّا آَحَدِ مَن رّجَالِكُمْ وَلَكِن رّسُولَ الله وَخَاتَم النّييّيَن وَكَانَ الله بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله على أنه قال: «أنا خاتم النبين، لا نبي بعدي» (٢) عليه الصلاة والسلام.

فهذه الشهادة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله هي الأصل الأصيل، وهي الركن الأول من أركان الإسلام، فلا إسلام إلا بهاتين الشهادتين قولاً وعملاً وعقيدة، فلو صلى وزكى وصام وحج وذكر الله كثيراً، ولكنه لا يؤمن بان الله هو المستحق للعبادة فإنه يكون كافراً كالمنافقين.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۷/ ۳۸-۶).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٦٣١٨-٦٦٨٦) بلفظ: «أنا محمد النبي الأمي ولا نبي بعدي»، وابن ماجه (٢٠٦٧) بلفظ: «أنا نبي ولا نبي بعدي».

وهكذا من قال: إنه لا مانع من عبادة الأوثان والأصنام، وأنه لا مانع من عبادة البدوي، أو الحسين، أو الشيخ عبدالقادر، أو على بن أبي طالب، أو غيرهم من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الجن ـ من اعتقد أنها تجوز عبادتهم مع الله، وأنه يجوز أن يستغاث بهم وينذر لهم صار مشركاً بالله عز وجل، وصار كلامه هذا وعقيدته هذه ناقضة لقول: لا إله إلا الله، ومبطل لها؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام: ٨٨]، وقوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]، وهكذا لو قال: إن محمداً ﷺ ليس بخاتم الأنبياء، أو ليس مرسلاً للثقلين، بل هو للعرب خاصة \_ كان كافراً بالله عز وجل بالنص وإجماع أهل العلم، فلابد أن يؤمن المكلف بأنه رسول الله إلى جميع الثقلين، ولابد أن يؤمن بأنه خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي ولا رسول، هذا هو الأصل الأصيل، ثم بعد هذا يطالب المسلم بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وببقية الأوامر وترك النواهي، ولابد مع الإيمان بأن محمداً رسول الله من التصديق بجميع الأنبياء الماضين، وأنهم أدوا الرسالة وبلغوها عليهم الصلاة والسلام، ولابد أيضاً مع هذا كله من التصديق بما أخبر الله به ورسوله ﷺ مما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

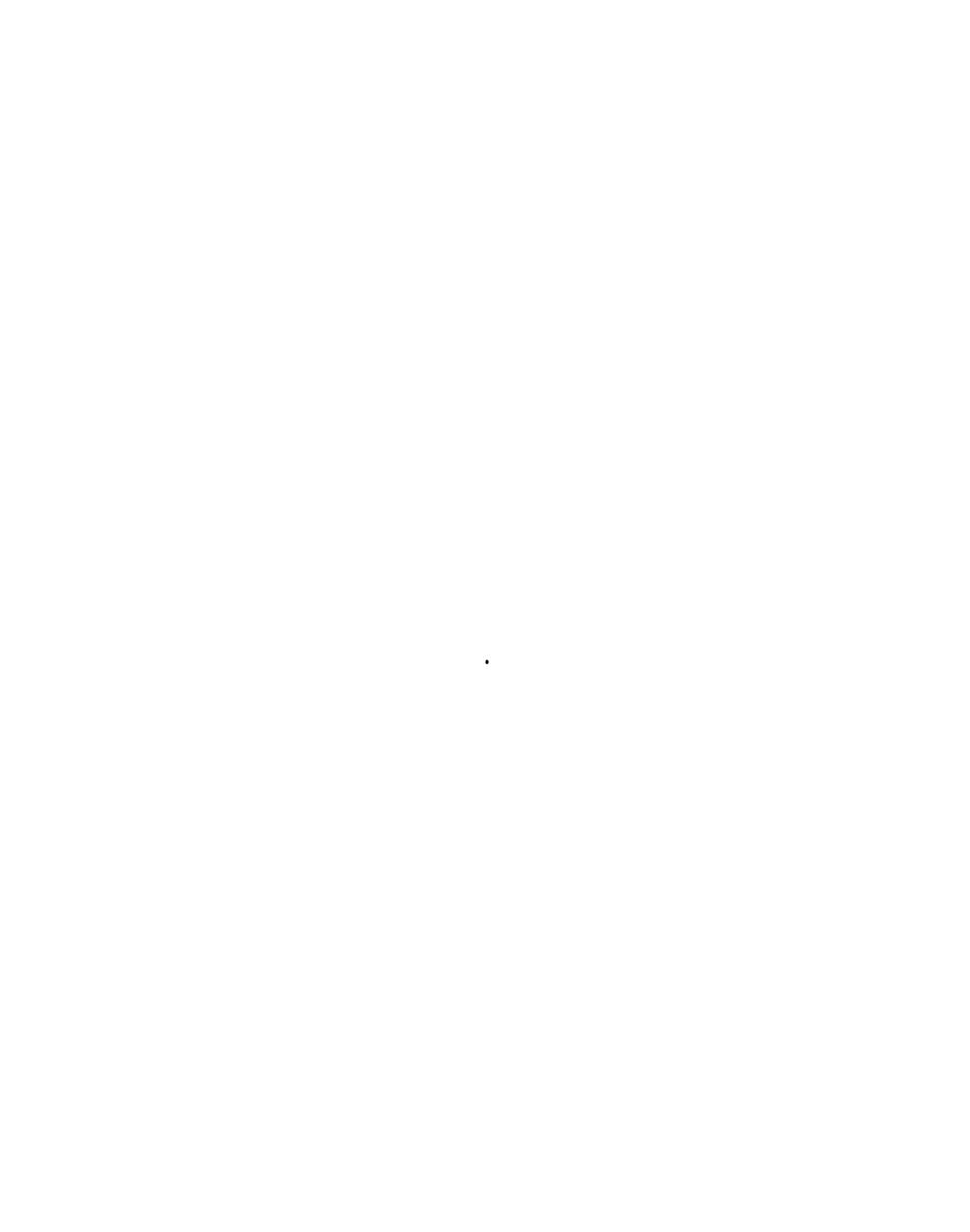

# البازية الثانية «التوحيد وأنواعيه

# بِنِبَالِنَهُ إِنْ الْحَرِ الْحَيْرَ

## التوحيسد وأنواعسه

الحمد (۱) شه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإنَّ الله سبحانه وتعالى بعث رسله عليهم الصلاة والسلام دعاةً للحق وهداةً للخلق، بعثهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ونصحوا لأممهم، وصبروا على أذاهم، وجاهدوا في الله حق جهاده، حتى أقام الله بهم الحجة وقطع بهم المعذرة.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة، (۲/ ۳۰-۳۱).

الشرك به وعبادة غيره، وقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك ودعوا إلى توحيد الله في عبادته فأرسوا لأممهم قواعد العدالة والبر والسلام، ونجحوا في مهمتهم غاية النجاح، لأن مهمتهم هي البلاغ والبيان، أما الهداية للقلوب وتوفيقها لقبول الحق فهذا بيد الله سبحانه ليس بيد الرسل ولا غيرهم كما قال الله عز وجل: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال سبحانه: ﴿فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥]، وقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، ولاسيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد ﷺ، فإنه قد نجح في دعوته أعظم نجاح، وأكمل الله له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وجعل شريعته شريعة كاملة عامة لجميع الثقلين منتظمة لجميع مصالحهم العاجلة والآجلة، كما قال الله عز وجل: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَنُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنِكِذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨]، وقال عز وجل: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِءُ وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمُنتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

\* \* \*

# أقسام التوحيد الثلاثة

القسم الأول: توحيد الربوبية (١): معناه: الإقرار بأفعال الرب، وتدبيره للعالم، وتصرفه فيه، هذا يسمى: توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأنه الخلاق الرزّاق مدبر الأمور ومصرفها، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذلّ، ويحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.

وهذا في الجملة أقرّ به المشركون، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ اللّهَ مَنْ فَكُولُنَ اللّهُ ﴾ [الزمر: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَا وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَمُن يُدَرِّرُ الْأَمْنَ فَاللّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

فهم معترفون بهذه الأمور، لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في توحيد الله بالعبادة، وإخلاصها له سبحانه وتعالى، بل اتخذوا معه وسائط، وزعموا أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى الله زلفى، كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلاء شُفَعَتُونَاعِندَ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٨]، فقال سبحانه ردًّا عليهم: ﴿ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللّهَ يِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الشّمَونِ وَلا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنهُ، وتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللّهَ يَما لاَ يَعْلَمُ فِي الشّمَونِ وَلا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنهُ، وتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱/ ۳۲-۳۷).

وهذا النوع الذي أقرَّ به المشركون هو توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه كما سبق.

وهو حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعبادة؛ لأنه يستلزمه، ويدل عليه ويوجبه. فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال: ﴿أَفَلَا نَتُقُونَ ﴾ [يونس: ٣]، وفي الآيات الأخرى: ﴿أَفَلَا تَعَلَوْنَ ﴾ [يونس: ٣]، ﴿أَفَلَا تَدَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٣].

القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات<sup>(۱)</sup>: وهو أيضاً من جنس توحيد الربوبية، قد أقروا به وعرفوه، وتوحيد الربوبية يستلزمه؛ لأن من

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱/ ۳۸).

كان هو الخلاق الرزاق والمالك لكل شيء، فهو المستحق لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له، ولا شبيه له، ولا تدركه الأبصار وهو السميع العليم، كما قال سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مَ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ العليم، كما قال سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مَ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وكما قال عز وجل: ﴿ فَلْ هُو اللّهُ أَحَدُ اللهُ اللهُ الصّمَدُ السّري لِدُولَمْ يُولَدُ اللهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ حَدُ فُوا أَحَدُ اللهُ السّرة الإخلاص كاملة]، وهم - أي الكفار - يعرفون ربهم بأسمائه وصفاته، وقد كابر بعضهم فأنكر اسم الرحمن، فأكذبهم الله بقوله سبحانه: ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ بِعضهم فأنكر اسم الرحمن، فأكذبهم الله بقوله سبحانه: ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فَيْ أُمْرُ يَنَ لَلْهُ وَكُنْ إِلّهُ أَمُمُ يَكُفُرُونَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ وَاللّهُ مِنْ فَلْهُ وَرَبّي لاّ إِلَهُ إِلّهُ وَعَلَيْهِ فَوَكَمْ تُلُونَ وَالِيّهِ مَنَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٠].

القسم الثالث: توحيد الله بالعبادة (١): وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله، وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى.

وهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه كله، وهي الكلمة التي دعا اليها النبي ﷺ قومه، ودعا إليها عمه أبا طالب فلم يسلم ومات على دين قومه.

وقد أوضح الله معناها في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم، منها قوله سبحانه: ﴿ وَإِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحَدُّ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقوله جل وعلا: ﴿ وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلًا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱/ ۳۸-۲۲).

﴿ وَاللَّهُ مَنْ مُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

فالله سبحانه وتعالى هو الحق، وله دعوة الحق، وعبادته هي الحق دون كل ما سواه سبحانه وتعالى، فلا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب الشفاء إلا منه، ولا يطاف إلا ببيته العتيق، إلى غير هذا من أنواع العبادة، وهو الحق ودينه الحق سبحانه وتعالى، ومن أتقن هذه الأنواع الثلاثة: أعني أنواع التوحيد، وحفظها واستقام على معناها، علم أن الله هو الواحد حقًا، وأنه هو المستحق للعبادة دون جميع خلقه، ومن ضيّع واحداً منها أضاع الجميع فهي متلازمة، لا إسلام إلا بها جميعاً، ومن أنكر صفات الله وأسماءه، فلا دين له، ومن زعم أن مع الله مصرّفاً للكون يدبر الأمور، فهو كافر مشرك في الربوبية بإجماع أهل العلم.

ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكن لم يعبد الله وحده، بل عبد معه سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه، ولا تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات، حتى

يجمع بين الثلاثة، فيقر بأن الله ربه هو الخالق الرازق المالك لجميع الأمور، ويقر بما كفر به المشركون، وحتى يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له، ولا شريك له، كما قال عز وجل: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَكَدُ إِنَّ اللّهُ الصَّكَمُ اللّهُ الصَّكَمُ اللهُ كَمْ يَكِذَ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ يَكُن لَهُ يَكُن لَهُ يَكُن لَهُ يَكُن لَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤]، وقال عز وجل: ﴿ لَيْسَ لِيَهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤]، وقال عز وجل: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَنْ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤]،

وهذا النوع هو توحيد العبادة، وهو الذي أنكره المشركون الأولون، وينكره المشركون اليوم، ولا يؤمنون به، بل عبدوا مع الله سواه، فعبدوا الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام، وعبدوا الأولياء والصالحين، واستغاثوا بهم، ونذروا لهم وذبحوا لهم، إلى غير هذا مما يفعله عبّاد القبور وعبّاد الأصنام والأحجار وأشباههم، وهم بذلك مشركون كفار، إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكُ النساء: ٤٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَيِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَيِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ كَلَيْعَالُهُ وَمَا إِنْكُانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأُونَهُ النّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَارٍ ﴾ [المائدة: ٢٧].

فلابد من تحقيق هذا النوع، وإفراد الله بالعبادة ونفي الإشراك به سبحانه وتعالى، والاستقامة على ذلك، والدعوة إليه، والموالاة فيه، والمعاداة عليه، وبسبب الجهل بهذا النوع، وعدم البصيرة فيه يقع الناس

في الشرك، ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّهُمُ ٱلمَّكُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهَتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠]، وقال في حق النصارى وأمثالهم: ﴿فَلْهَلْ نَنِيْكُم إِلْاَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ الْمَالَانِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْمَيْوَ الدُّنِيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٤]، فالكافر لعيمة في المُيوَّةِ الدُّنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٤]، فالكافر لجهله وانتكاس قلبه، يحسب أنه محسن، وهو يعبد غير الله، ويدعو غير الله، ويستغيث بغير الله، ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره عز وجل، وما ذلك إلا لجهله وقلة بصيرته، وقد أنزل الله فيهم عز وجل قوله سبحانه: ها مَعْسَبُ أَنَّ أَحْمَثُمُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلَيمُ بَلَ هُمْ أَصُلُ مَنَا لِجَهَلَهُ وَاللهُ وَلَلْهُ وَلَوْلُهُ لَا يَفْقَهُونَ عَهَا ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٩]، فالواجب على أهل العلم، ﴿على طلاب العلم: أن يُعنوا بهذا النوع أعظم عناية؛ لكثرة أهل العلم، ووقوع أكثر الخلق في شده.

\* \* \*

# تقسيم ثانى للتوحيد

ويمكن (١) أن نأتي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم ينقسم إلى قسمين.

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثبات: فمعناه الإيمان بأسماء الله وصفاته وذاته جل وعلا، وخلقه للعباد ورزقه لهم، وتدبيره لشئونهم سبحانه وتعالى.

هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات: أن تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده، وهو الخالق لهم والرازق لهم والموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقص والعيب لا شريك له في ذلك، ولا شبيه له، ولا نِدَّ له جل وعلا.

القسم الثاني: توحيد القصد والطلب: وهو إفراد الله سبحانه في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك، وسائر عباداتك، لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا، وهكذا صدقاتك، وسائر أعمالك التي تتقرب بها، لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا، فلا تدعو إلا إياه، ولا تنذر إلا له، ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه، ولا تطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء إلا منه عز وجل، توحده في كل ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة، (۲/ ۷۰).

# تقسيم ثالث للتوحيد

وإن (١) شئت قلت: توحيد الله سبحانه وتعالى: هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع، ورازق الجميع، وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في خلقه ورزقه للعباد، لا شريك له في تدبير الأمور، وهو المالك لكل شيء جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿لَهُومُكُلُ اللّمَمُونِ وَالْمَالِكُ لكل شيء جل وعلا، كما قال سبحانه فهو المالك لكل شيء، والمتصرف في كل شيء جل وعلا، له الأمر كله، وله الخلق كله، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَاتُ وَالْأَمُ أُنَّ بَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَكَمِينَ ﴾ وله الخلق كله، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَاتُ وَالْأَمْ أُنَّ بَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَكَمِينَ ﴾ وله الخلق كله، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَاتُ وَالْأَمْ أُنَّ بَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَكَمِينَ ﴾ والمسمى بالأسماء الحسنى، فالا شبيه له من خلقه في شيء، بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك.

هذا كله داخل في مسمى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الأنبياء والمرسلين. وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

فهذه أنواع التوحيد، لك أن تعبر عنها بنوعين، ولك أن تعبر عنها

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۲۹-۷۱).

بثلاثة أنواع، ولك أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم فيما ذكرنا آنفاً.

ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير، وإنما المقصود أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، وهو توحيد العبادة.

\* \* \*

البازية الثالثة « الشرك وأنواعــه »

# بنيانكالخ الجنا

#### الشسرك وأنواعسه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فالشرك (١) هو أعظم الذنوب وقد وقع فيه أكثر الناس قديماً وحديثاً، فالواجب بيانه للناس والتحذير منه في كل وقت وذلك بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه والنهي عن الشرك وبيان أنواعه للناس حتى يحذروه، وقد قام خاتم الأنبياء محمد على بذلك أكمل قيام في مكة والمدينة ومع هذا فقد ملئت الدنيا من هذا الشرك بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة وإعراض ملئت الدنيا من هذا الشرك بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة وإعراض الأكثر عن دين الله وعدم تفقههم في الدين وعدم إقبالهم على الحق وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة الشرك إلا من رحم الله، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا أَكُ ثُرُ النّاسِ وَلَو حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْم إِيْلِيسُ ظَنْهُ فَاتَبَعُوهُ إِلّا فَرِيقًا مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴾ [سبا: معالى عز وجل: ﴿ وَإِن تُعِلِع آلَكُ مُن فِى الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَن يَتّبِعُونَ إِلّا الطّنَ وَإِنْ هُم إِلّا يَتْحُرُمُونَ ﴾ [الانعام: ١١٦]، فلهذا انتشر الشرك في الأمم بعد نوح في عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۹/ ٦٥).

ومن بعدهم من سائر الأمم وصاروا يقلد بعضهم بعضاً يقولون: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا عَالَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُهَمَّدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٢].

وقد (١) أجابهم ـ أي الرُّسل ـ الأقلون وكفر بهم الأكثرون جهلاً وتقليداً للآباء والأسلاف، واتباعاً للظن والهوى.

كما قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَدَيْهُمْ وَيُسْتَكُونَ ١٠ وَقَالُوا لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبُدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ أَنَّ أَمْ ءَانْيْنَاهُمْ كِتَنبًا مِن قَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ اللَّ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُهَنَدُونَ اللَّ وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُقْتَدُونَ ١٠٠ ١٠ ﴿ قَالَ أُولَوْ حِتْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِءكَفِرُونَ ١٠٠ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُر كَيْفَ كَانَعَ لِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الزخرف: ١٩-٢٥]، وقال تعالى لما ذكر اللات والعزى ومناة: ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ فَكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدُيَّ ﴾ [النجم: ٢٣]، والآيات في هذا المعنى كثيرة وقد يحمل بعضهم على التكذيب والمخالفة الحسد والبغي والاستكبار، مع كونه يعرف الحق كما جرى لليهود فإنهم يعرفون محمداً عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم ولكن حملهم البغي والحسد وإيثار العاجلة على تكذيبه وعدم

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲/ ۳۱-۳۳).

اتباعه وكما جرى لفرعون وقومه. قال الله تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزُلَ هَنْ قُلْآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾ الآية [الإسراء: ١٠٢]، وقال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿ فَلَمَّا جَلَّةَ مُّهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةُ قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُبِيتُ اللَّ وَهَكُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَأَنْظُـرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٣، ١٤]، وقال سبحانه عن كفار قريش في تكذيبهم لمحمد ﷺ: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّنُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، وقد كانوا يعرفونه في الجاهلية بالصدق والأمانة ويسمونه الأمين ويشهدون له بالصدق، فلما جاءهم بغير ما عليه آباؤهم وأسلافهم أنكروا عليه وكذبوه وعادوه وآذوه وقاتلوه، وهذه سنة الله في عباده مع الرسل ودعاة الحق يمتحنون ويكذبون ويعادون ثم تكون لهم العاقبة، كما شهدت بذلك الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة والوقائع المعروفة قديما وحديثاً، وكما شهد هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن حال النبي عَلَيْتُ وسيرته وكيف الحرب بينهم وبينه فقال أبوسفيان: إنها بينهم وبينه سجال يدالون عليه ويدال عليهم، فقال هرقل: هكذا الرسل تبتلي ثم تكون لهم العاقبة.

\* \* \*

#### أنواعــه:

النوع الأول<sup>(۱)</sup>: الشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها، أو يتضمن جحد شيء مما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كالصلاة، وصوم رمضان، أو يتضمن جحد شيء مما حرم الله، مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوها، أو يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك، وأنه يجوز أن يطاع فلان أو فلانة، فيما يخالف دين الله عز وجل، من رئيس أو وزير أو عالم أو غيرهم فكل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياء، أو الاستغاثة بهم والنذر لهم، أو يتضمن استحلال ما حرم الله، أو إسقاط ما أوجب الله، كاعتقاد أن الصلاة لا تجب، أو الصوم لا يجب أو المحج مع الاستطاعة لا يجب، أو الزكاة لا تجب، أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع مطلقاً، كان هذا كفراً أكبر، وشركاً أكبر؛ لأنه يتضمن تكذيب الله ورسوله.

وهكذا لو اعتقد حل ما حرّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحلال الزنا والخمر، وعقوق الوالدين، أو استحل قطع الطريق أو اللواط أو أكل الربا، وما أشبه ذلك من الأمور المعروف تحريمها بالنص والإجماع \_ إذا اعتقد حلها كفر إجماعاً، نسأل الله العافية، وصار حكمه حكم المشركين شركاً أكبر.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱/ ٤٣-٤٤).

وهكذا من استهزأ بالدين، وسخر به حكمه حكمهم، وكفره كفر أكبر، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَهَايَنِهِم وَرَسُولِهِم كُنْتُم وَهَا قَلْ سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَهَايَنِهِم وَرَسُولِهِم كُنْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ [التوبة: ١٦، ٢٦]، وهكذا لو استهان بشيء مما عظمه الله احتقاراً له، وازدراء له، كأن يستهين بالمصحف، أو يبول عليه، أو يطأ عليه، أو يقعد عليه، أو ما أشبه ذلك استهانة به، كفر إجماعاً؛ لأنه بذلك يكون متنقصاً لله، محتقراً له؛ لأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، فمن استهان به فقد استهان بالله عز وجل، وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم المرتد، ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا باباً سموه: باب حكم المرتد، أوضحوا فيه جميع أنواع الكفر والضلال، وهو باب جدير بالعناية، ولاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع الردة، والتبس الأمر في ذلك على كثير من الناس، فمن عني به حق العناية عرف نواقض الإسلام، وأسباب الردة، وأنواع الكفر والضلال.

أما<sup>(۱)</sup> الاستغاثة بالأنبياء أو بغيرهم من الأموات والغائبين أو الجن أو الأصنام أو غيرها من الجمادات فهذا من الشرك الأكبر وهو من عمل المشركين الأولين والآخرين، فالواجب التوبة إلى الله منه والتواصي بتركه، فلا يجوز أن يقول أحد: يا رجال الغيب شيء لله أو يا أولياء الله شيء لله أو يا رسول الله شيء لله، أو أغيثونا أو أعينونا، أو انصرونا. كل هذا منكر وشرك أكبر بالله عز وجل؛ لقول الله سبحانه في كتابه العظيم:

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲۸/ ۳۱۵–۳۱۸).

والله سبحانه يقول: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ ٱحدًا ﴾ [الجن: ١٨]، ويقول جل وعلا: ﴿ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُونَ ﴾ [غافر: ٦٠].

فالله هو الذي يُدعى سبحانه وتعالى، وهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع سبحانه وتعالى، فيقول المؤمن: يا رب اشفني، يا رب أعني، يا رب أهدني سواء السبيل، يا رب أصلح قلبي وعملي، يا رب توفني مسلماً تدعو ربك بذلك؛ لقوله سبحانه: ﴿ اُدْعُونِ ٓ اَسْتَجِبُ لَكُو ۖ ﴾، ولقوله سبحانه: ﴿ النساء: ٣٢]، وقوله جل وعلا: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾ [البقرة: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾ [البقرة: ﴿ ولقول النبي ﷺ: «الدعاء هو العبادة» (١).

فالمشروع للمسلمين رجالاً ونساءً الإكثار من الدعاء والحرص على دعاء الله جل وعلا والضراعة إليه في جميع الحاجات سبحانه وتعالى، أما دعاء الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من الناس عند قبورهم أو في أماكن بعيدة عنهم كل هذا منكر، وهو شرك بالله عز وجل وشرك أكبر يجب الحذر منه.

<sup>(</sup>١) أحمد (١٧٦٢٩ - ١٧٦٦٠)، والترمذي (٢٨٩٥).

النوع الثاني الشرك الأصغر: وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركاً، لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر، فهذا يسمى شركاً أصغر مثل: الرياء والسمعة كمن يقرأ يرائي، أو يصلي يرائي، أو يدعو إلى الله يرائي ونحو ذلك. فقد ثبت في الحديث أنه على قال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، فسئل عنه، فقال: «الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة للمراثين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤن في الدنيا فانظروا، هل تجدون عندهم من جزاء؟»(٢) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد الأشهلي الأنصاري رضي الله عنه. ورواه الطبراني أيضاً والبيهقي وجماعة مرسلاً عن محمود المذكور وهو صحابي صغير لم يسمع من النبي على ولكن مرسلات الصحابة صحيحة وحجة عند أهل العلم، وبعضهم حكاه إجماعاً.

ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان، أو: لولا الله وفلان، أو: هذا من الله ومن فلان.

هذا كله من الشرك الأصغر، كما في الحديث الذي رواه أبوداود بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» (٣).

ومن هذا ما رواه النسائي عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب النبي عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب النبي عَلَيْةِ: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة.

<sup>(</sup>١) امجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١/ ٤٤-٤٨).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲۳۰۲۳–۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٤٣٢٨)، وأحمد (٢٢١٧٩ – ٢٢٢٥٧).

فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد» وفي رواية للنسائي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندًّا ما شاء الله وحده» (۱). ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿فَكَلا بَجَعَ لُوا لِللهِ أَندادًا وَأَنتُم مَعَلَمُون ﴾ [البقرة: ٢٢]، قال: هو الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقول: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن.

فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغر. وهكذا الحلف بغير الله، كالحلف بالكعبة، والأنبياء والأمانة وحياة فلان، وبشرف فلان ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر؛ لما ثبت في المسند بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» (٢)، وروى الإمام أحمد وأبوداود والترمذي رحمهم الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (٢).

<sup>(</sup>١) أحمد (١٧٤٢) بلفظ: «أجعلتني والله عدلاً».

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣١١).

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٢٨٢٩)، والترمذي (١٤٥٥)، وأحمد (٥٧٩٩) واللفظ لأحمد.

وهذا يحتمل أن يكون شكًا من الراوي، ويحتمل أن أو بمعنى الواو، والمعنى: فقد كفر وأشرك.

ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه، عن النبي ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه، عن النبي والأحاديث في الله قال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»(١). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

# متى يكون الشرك الأصغر شركاً أكبر؟

وهذا أنواع من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه، فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أو البدوي أو الشيخ فلان، أنه مثل الله، أو أنه يدعى مع الله، أو أنه يتصرف في الكون مع الله أو نحو ذلك، صار شركاً أكبر بهذه العقيدة، أما إذا كان الحالف بغير الله لم يقصد هذا القصد، وإنما جرى على لسانه من غير هذا القصد لكونه اعتاد ذلك، كان ذلك شركاً أصغر.

# الشرك الخفي

وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث، واحتج عليه بقوله رَبِي في حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي رَبِي الله قال: «ألا أنبؤكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤۸۲) (۲۱۵۵)، ومسلم (۳۱۰۵).

صلاته لما يرى من نظر رجل إليه»(١). خرّجه الإمام أحمد.

والصواب: أن هذا ليس قسماً ثالثاً، بل هو من الشرك الأصغر، وهو قد يكون خفيًا؛ لأنه يقوم بالقلوب، كما في هذا الحديث، وكالذي يقرأ يرائي، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرائي، أو يجاهد يرائي، أو نحو ذلك.

وقد يكون خفيًّا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس كالأنواع التي في حديث ابن عباس السابق.

وقد يكون خفي وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين. فإنهم يراؤن بأعمالهم الظاهرة، وكفرهم خفي لم يظهروه، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَهُو خَدِعُهُم وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللّه وَهُو خَدِعُهُم وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللّه وَهُو خَدِعُهُم وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى السَّالَ النّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللّه إِلَّا قَلِيلًا الله الله الله العافية.

وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: شرك أكبر، وشرك أصغر، وإن سمي خفيًّا: فالشرك يكون خفيًّا ويكون جليًّا.

فالجلي: دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم، ونحو ذلك.

والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين يصلون مع الناس، ويصومون مع الناس، وهم في الباطن كفار يعتقدون وجواز عبادة الأوثان والأصنام،

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (١٩٤) واللفظ له، وأحمد (١٠٨٢٢). ﴿

وهم على دين المشركين. فهذا هو الشرك الخفي، لأنه في القلوب. وهكذا الشرك الخفي الأصغر، كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس، أو بصلاته أو بصدقته أو ما أشبه ذلك. فهذا شرك خفي، لكنه شرك أصغر.

فاتضح بهذا أن الشرك شركان: أكبر، وأصغر. وكل منهما يكون خفيًّا: كشرك المنافقين.. وهو أكبر، ويكون خفيًّا أصغر كالذي يقوم يراثي في صلاته أو صدقته أو دعائه لله، أو دعوته إلى الله أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو نحو ذلك.

#### الواجب على الجميع

فالواجب على كل مؤمن: أن يحذر ذلك، وأن يبتعد عن هذه الأنواع، ولاسيما الشرك الأكبر، فإنه أعظم ذنب عصي الله به، وأعظم جريمة وقع فيها الخلق، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنَّهُم مّا كَانُواْيَهُ مَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقال فيه سبحانه وبحمده: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدّ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وقال فيه سبحانه أيضاً: ﴿ إِنَّ المَائدة: ٢٧]، وقال فيه سبحانه أيضاً: ﴿ إِنَّ المَائدة لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ فَالِكَ لِمَن يَشَامًا ﴾ [النساء: ١١٦].

فمن مات عليه فهو من أهل النار جزماً، والجنة عليه حرام، وهو مخلد في النار أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك.

أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وصاحبه على خطر عظيم، لكن قد يمحى عن صاحبه برجحان الحسنات، وقد يعاقب عليه ببعض العقوبات لكن لا يخلّد في النار خلود الكفّار، فليس هو مما يوجب الخلود في النار،

وليس مما يحبط الأعمال، ولكن يحبط العمل الذي قارنه.

فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له، كمن يصلي يرائي فلا أجر له، بل عليه إثم.

وهكذا من قرأ يرائي فلا أجر له، بل عليه إثم، بخلاف الشرك الأكبر، والكفر الأكبر فإنهما يحبطان جميع الأعمال، كما قال تعالى: ﴿وَلَوَ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنَهُم مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

فالواجب على الرجال والنساء، وعلى العالِم والمتعلم، وعلى كل مسلم، أن يعنى بهذا الأمر ويتبصّر فيه، حتى يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه، وحتى يعلم حقيقة الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغر، وحتى يبادر بالتوبة الصادقة مما قد يقع منه من الشرك الأكبر، أو الشرك الأصغر، وحتى يلزم التوحيد، ويستقيم عليه، وحتى يستمر في طاعة الله، وأداء حقه، فإن التوحيد له حقوق، وهي أداء الفرائض، وترك المناهي، فلابد مع التوحيد من أداء الفرائض، وترك المناهي، ولابد أيضاً من ترك الإشراك كله: صغيره وكبيره.

فالشرك الأكبر ينافي التوحيد، وينافي الإسلام كليًّا. والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، فلابد من ترك هذا وهذا.

فعلينا جميعاً أن نعنى بهذا الأمر، ونتفقه فيه، نبلغه للناس بكل عناية وبكل إيضاح حتى يكون المسلم على بينة من هذه الأمور العظيمة.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

# البازية الرابعة « العقيدة الصحيحة وما يضادها »

# بننإلنك التحرالجي

### العقيدة الصحيحة وما يضادها

الحمد (١) لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فمعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ إِلَا يَهُنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [المائدة:٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَلَكَ وَلَقَكُونَنَّ مِنَ الْمَعْنَى كَثْيَرة. عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَعْنَى كثيرة.

وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.

فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز، وبعث الله بها رسوله محمداً ﷺ.

#### أدلة الأصول الستة:

أدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جداً، فمن ذلك:

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱ / ۱۳ - ۲۷).

\* قول الله سبحانه: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَلْكِنَّ الْبَرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ وَالْمَلَيْهِ كَا إِلَيْكَ الْمَلْكِيْتِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ وَالْمَلَيْهِ كَا لَكِنْبِ وَالنَّبِيْنَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

\* وقوله سبحانه: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَوَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللّهِ وَمَكَتَبِكَنِهِ عَوْكُنُهِ مِ وَرُسُلِهِ عَلَى نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ عَ ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٥].

\* وقوله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِئَبِ الَّذِي نَزَّلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِهُ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِهُ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكُم بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].

\* وقوله سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

\* والحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي عليه عن الإيمان، فقال له: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»(١).

وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب.

#### أولا: الإيمان بالله

\* فمن الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٠٤)، ومسلم (٩).

بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم، والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم، ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ لَنَهُ مَا أَرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ( إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

وقال سبحانه: ﴿ يَنَا يُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ الْمَكُمُ الْمَرْضَ فِرَشَا وَالسّمَاءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَالسّمَاءِ مَنَا اللّهُ مَا لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسّمَاءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَالسّمَاءِ مَنَ النّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُلّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ

وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه، والتحذير مما يضاده كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا آبُ وَاللَّهُ وَاجْتَى نِبُوا ٱلطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ. لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥].

وقال عز وجل: ﴿ الرَّكِنَابُ أَخْرِكَتُ النَّاهُ أَمْ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ إِنَّ الْمَا اللهُ اللهُ إِنَّانِهُ الْمُرْمِنَاهُ اللهُ مِنْهُ الْمُرْمِنَاهُ اللهُ مِنْهُ الْمُرْمِنَاهُ اللهُ مِنْهُ الْمُرْمِنَاهُ اللهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وحقيقة هذه العبادة: هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبّد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته.

وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم:

كَقِوله سبحانه: ﴿ فَأَعَبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ إِنَّ ٱلْاَلِيَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [النومر: ٢-٣].

وقوله سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وقوله عز وجل: ﴿فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [غافر: ١٤].

و في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»(١).

\* ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر.

وأهم هذه الأركان وأعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

\* ومن الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه خالق العالم ومدبّر شئونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعاً لا خالق غيره، ولا رب سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٤٤)، ومسلم (٤٤).

وصلاحهم في العاجل والأجل، وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكُيلٌ ﴾ [الزمر: ٦٢].

وقال تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَبَامِ مُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْعَرْضِ فِي سِتَةِ أَبَامِ مُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْعَرْضِ يُغْشِى الْيَبَلُ النَّهَارَ يَظْلُبُهُ, حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِهِ أَلَا لَهُ الْخَاقُ وَالْأَمْنُ تَبَارِكَ اللّهُ رَبُ الْعَنَامِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

\* ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز، والثابتة عن رسوله الأمين، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولاتمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت بلاكيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل، يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِن مَن السّمِيعُ ٱلبّصِيرُ ﴾ الشورى: ١١].

وقال عز وجل: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٧٤].

«وأنه سبحانه فوق العرش قد استوى عليه استواءً يليق بجلاله وعظمته بلا كيف، وأنه سبحانه يوصف بالعلو فوق جميع الخلق، كما قال سبحانه: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ مُنَّ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ مُرَّا لَكُمْ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾

الآية [الأعراف: ٥٤]، وقال عز وجل في آخر آية الكرسي: ﴿وَلَا يَكُودُهُ وَفَظُهُمّا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال عز وجل: ﴿فَٱلْمُكُمُ لِلّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال عز وجل: ﴿فَٱلْمُكُمُ لِلّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَلِيرِ ﴾ [غافر: ٢١]، وقال سبحانه: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلطّيْدِ مُ وَفَعُهُمْ وَالْعَمَلُ الطّيْدِ مُ وَفَالِ سبحانه: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطّيّبُ وَٱلْعَمَلُ الطّيدِ مُ وَفَالُمُ مَرْفَعُهُمْ ﴾ [فاطر: ١٠]» (١).

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين لهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه «المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة» ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان.

«وهي توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها لله إلا بنص من القرآن أو من السنة الصحيحة؛ لأنه سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بما يليق به، ورسوله على السنة الصحيحة؛ لأنه سبحانه عنه، ولا ينطق عن الهوى، كما قال الله سبحانه: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَاهُ وَيَ اللَّهُ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَىٰ اللهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوى اللهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوى اللهُ سبحانه وَوَالنَّجْمِ إِذَاهُ وَيَ اللَّهُ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَىٰ اللهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللَّهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللَّهُ مَا صَلَّ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَىٰ اللهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللهُ عَن اللَّهُ مَا صَلَّ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَىٰ اللَّهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا صَلَّ اللهُ عَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَن اللهُ وَمَا يَعْفِى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللهُ وَمَا عَن اللهُ وَمَا عَوْى اللَّهُ مَا صَلَّ اللَّهُ مَا صَلَّ اللَّهُ اللهُ عَن اللهُ وَمَا عَن اللهُ عَن اللهُ وَمَا عَن اللهُ وَمَا عَن اللهُ عَن اللهُ وَمَا عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ وَمَا عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللَّهُ مَا صَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلْ اللَّهُ عَن اللهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا صَلَّا مِن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا صَلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا صَلَّا عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات.

ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء! وأمر به فأخرج.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ٤٣).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ ٤٤).

وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وقال الإمام أبوعبدالرحمن عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه: «نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه».

وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولابد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه.

أما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد على في سنته الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل ونزَّهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها، وهذه سنة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته كما قال تعالى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْمَيْ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُم فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمّا نَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَاتُونَكُ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِالْحَقِ وَلَحْمَ اللَّهِ وَأَحْسَنَ تَقْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣].

ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر، كالزنا، والسرقة، وأكل الربا، وشرب المسكرات، وعقوق الوالدين، وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك لقول الله ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ١٤٨]، كما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله عَلَيْ أن الله يتُخرج من النار

من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.

\* ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم، ويبغض الكفار ويعاديهم.

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله علي الله

فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء لقول النبي رضي «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» (١) متفق على صحته.

ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، وبعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ويحبون أهل بيت رسول الله عليه المؤمنين ويترضون به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله عليه أمهات المؤمنين ويترضون عنهن جميعاً.

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله على ويسبونهم ويغلون في أهل البيت، ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عزوجل إياها، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٥٨، ٣٣٧٨)، ومسلم (٢٠١). والحديث بلفظ: «خير الناس قرني...».

# ثانياً: الإيمان بالملائكة :

يتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم: ﴿عِبَادُ مُكْرَمُونَ إِنَّ لَا يَسْبِقُونَهُ, وَلَا يَسْبِقُونَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢٨].

وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد.

ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم: كجبريل وميكائيل، ومالك خازن النار، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه قال: «خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجان من مارج من نار، وخُلق آدم مما وصف لكم» (١) أخرجه مسلم في صحيحه.

# ثالثاً: الإيمان بالكتب:

يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه قد أنزل كتباً على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مُعُهُمُ ٱلْكِئَابُ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ الآية [الحديد: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۵).

وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدٍ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٣].

ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن.

والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمها، وهو المهيمن عليها والمصدق لها وهو الذي يجب على جميع الأمة إتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله ﷺ؛ لأن الله سبحانه بعث رسوله محمد ﷺ رسولاً إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاءً لما في الصدور وتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

وقال سبحانه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدَى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَالْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

وقال ثعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَذِى لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو يُحْي، وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنّبِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو يُحْي، وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنّبِي لَهُ مُنَا اللّهُ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴾ ٱلأُرْتِي ٱلّذِي يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] والآيات في هذا المعنى كثيرة.

«والقرآن كلامه عز وجل وليس بمخلوق، وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم»(١).

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ٤٤).

# رابعاً: الإيمان بالرسل:

يجب الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلاً منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبدالله عليه كما قال الله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَأَجْتَ نِبُوا الطّنعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَالًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وقال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّتِنَ ﴾ [الأحزاب ٤٠].

ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم، صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم.

# خامساً: الإيمان باليوم الآخر:

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عَلَيْق مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد عَلَيْق،

والإيمان بالجنة والنار، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله على فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله على ألوجه الذي بينه الله ورسوله على الوجه الذي الله ورسوله والله ورسوله والله ورسوله والله و الله و ا

#### سادساً: الإيمان بالقدر:

وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة:

الأمر الأول: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شئونهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٠].

وقال عزّ وجلّ: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُنَا ﴾ [الطلاق: ١٢].

والأمر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه: ﴿ قَدْعَلِمْنَا مَا نَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنْبُ حَفِيظً ﴾ [ق: ٤].

وقال تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِر مُّبِينٍ ﴾ [يس:١٢].

وقال تعالى: ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كَتَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ [الحج: ١٨].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَنْ يَشُاءَ أَلَهُ أَنْ يَشُولَ لَهُ أَنْ يَشُولُ لَهُ أَنْ يَشُولُ لَهُ أَنْ يَشُولُ لَهُ أَنْ يَشُاءَ أَلَهُ وَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]. الأمر الرابع: خلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالق غيره ولا رب سواه، قال سبحانه: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ١٢]. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُو فَأَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلّا هُو فَأَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ فَلَ فَى الطر: ٣].

فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع.

و جميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمداً على وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه (١).

وقال على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة (٢)، فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثلما أنا عليه وأصحابي (٣)، وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها.

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٥٤٤) بلفظ: الا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق،

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۰۲۶، ۲۰۲۵)، أبوداود (۳۹۸۰، ۳۹۸۱)، ابن ماجه (۳۹۸۲)، وأحمد (۱۲۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٥٦٥).

# العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة

ا عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد والنصر على الأعداء، يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم، فلما أنكر عليهم رسول الله ولا ذلك وأنكروه، وقالوا: وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه، وقالوا: أَبَعَلَالُاللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية، بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنوع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب. فالله المستعان.

ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبُعد العهد بعصر النبوة.

٢- ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين
 وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية

أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله، والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار، والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقيناً، ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة.

٣- ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم، ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم.

وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال سبحانه: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفَلْكِ دَعُواْ اللّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ اللّهِ فَلَمّا بَحَهُمْ إِلَى اللّهِ وحده إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]. أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده كما قال سبحانه: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَرْضِ أَمَّن يُعْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُحَرِّجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيقُولُونَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَتْقُونَ ﴾ [يونس: ٣١]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

\* أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين : إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية. والثانية: شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، والشيخ عبدالقادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل، وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمداً عليهم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون!!

ونسأل الله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه، إنه سميع قريب.

3- ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات مقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عزوجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عزوجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيراً.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

# البازية الخامسة « محمد رسول الله علية »

# بنفأنكأ اخرأ الجنا

#### محمد رسول الله ﷺ

الحمد (١) لله والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده، وآله وصحبه، أما بعد:

فقد أرسل الله رسوله محمداً ﷺ إلى جميع الثقلين بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أرسله بالهدى والرحمة ودين الحق، وسعادة الدنيا والآخرة لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله ﷺ، ولقد بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء وأحسنه وأكمله.

وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام وهي المقصود من رسالته. والشهادة له بالرسالة تقتضي محبته واتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة وعند ذكره؛ لأن في ذلك أداءً لبعض حقه عليه وشكراً لله على نعمته عليه بإرساله عليه الرسالة على نعمته عليه بإرساله عليه المرسالة المناسبة وعند فكره المناسبة وعند فكره المناسبة وعند فكره الله على نعمته عليه بإرساله المناسبة والمناسبة و

#### من فوائد الصلاة على النبي عَلَيْة

في الصلاة على الرسول عَلَيْ فوائد كثيرة منها:

١- امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، والموافقة له في الصلاة عليه ﷺ
 والموافقة لملائكته أيضاً في ذلك، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِكَ تُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة، (۲/ ۳۹۸-۳۹۸).

## ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

- ٢- مضاعفة أجر المصلى عليه.
- ٣- رجاء إجابة دعائه وسبب لحصول البركة.
  - ٤ دوام محبته ﷺ وزيادتها وتضاعفها.
    - ٥ سبب هداية العبد وحياة قلبه.

فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به.

#### فضل الصلاة على النبي عَلَيْةٍ

كما أنه صلوات الله وسلامه عليه رغّب في الصلاة عليه بأحاديث ثبتت عنه، منها ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله علي قال: «مَن صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً» (١) وعنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله عليه قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم (٢)، وقال علي (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) أبوداود (١٧٤٦) بلفظ: «حيث كنتم».

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٤٦٨)، وأحمد (٧١٣٩).

#### مشروعية الصلاة على النبي ﷺ

الصلاة على النبي ﷺ مشروعة في الصلوات في التشهد، ومشروعة في الحطب والأدعية والاستغفار، وبعد الأذان، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند ذكره، وفي مواضع أخرى.

تنبيه: تتأكد ـ الصلاة على النبي ﷺ عند كتابة اسمه ﷺ في كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم من الأدلة. والمشروع أن تُكتب كاملة تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى به، وليتذكرها القارئ عند مروره عليها، ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله على كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: ﴿مَلُواعَلَيْهِ وَسَلِمُواتَسَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة. وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها، علماً بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه.

#### طاعة الرسول ﷺ

والله (١) سبحانه قد قَرَنَ طاعة الرسول عَلَيْة بطاعته، وبيَّن أن مَن اعتقد غير الإسلام فهو خاسر لا يُقْبَل منه صرف ولا عدل، فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة؛ (۸/ ۱۹۸-۱۹۹).

غَيْرَ ٱلْإِسْكَنِمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقال تعالى: وقال تعالى: ﴿قُلْ أَطْبِعُوا اللّهِ وَأَلْ اللّهُ وَأَلْ اللّهُ وَأَلْ اللّهُ وَأَلْمُ اللّهُ وَأَلْمُ اللّهُ وَأَلْمِ اللّهُ وَأَلْمِ اللّهُ وَأَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ ال

ومما<sup>(۱)</sup> جاء في السُّنَّة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان في الصحيحين، من حديث أبي هريرة، أن النبي على قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقط عصاني (٢)، و في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي على قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي ، قيل: يا رسول الله، من يأبي والنه على الرسول على الرسول على ققد ومن عصى الرسول على الله فقد أبي «هذا واضح في أن من عصى الرسول على ققد عصى الله فقد أبي «خول الجنة .

## وجوب اتّباع الإنس والجن للرسول عَيْكِيَّةٍ

والله (٤) سبحانه قد بيَّن عموم رسالة محمد ﷺ، وأوجب اتِّباعه على جميع الثَّقَلين، وذلك لا يجهله مَن له أدنى مسكة من عِلْم من المسلمين،

 <sup>«</sup>مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٨/ ١٣٦ – ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٣٧-٢٦٠٤)، ومسلم (١٧ ٣٤١٨-٣٤١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٨/ ١٩٧).

وكان<sup>(۱)</sup> الأنبياء والرسل مأمورين كل واحد يُرسل إلى قومه، والجن لهم نذر ينذرونهم، من قومهم، من جماعتهم، أما رسولنا محمد عليه فقد أرسل للجميع، لجميع الجن والإنس هذه خاصة له عليه الصلاة والسلام.

لم يبعث رسول إلى الجن والإنس جميعاً إلا محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن كل رسول يبعث إلى قومه من جن وإنس، وإن كان لا يعرف تفاصيل الجن ولا أسماء الجن، لكن هو مبعوث إليهم، عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وينتفعوا برسالته، ويعملوا بها إذا كانوا من قومه من بلده، من قومه الذين بعث إليهم، فإنهم يلزمهم أن يتبعوا هذا الرسول؛ لأنه أرسل إلى قومهم، والله أعلم سبحانه بحقيقة ذلك.

<sup>(</sup>۱) (نور على الدرب) د. الشويعر (١/٢١٦).

#### شريعة محمد علي ناسخة لجميع الشرائع

ولتأكيد (٣) ضلالهم (أي اليهود والنصارى) وأنهم على دين باطل بعد نسخه بدين محمد ﷺ، أَمَرَ الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة أن يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل،

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۹۷ –۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۲۳–۱۹۹)، ومسلم (۸۱۰).

<sup>(</sup>٣) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٨/ ٢٠٠-٢٠١).

وهو: الإسلام، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم، وهم: اليهود وأشباههم الذين يعلمون أنهم على باطل ويُصِرُّون عليه، ويسأله سبحانه أن يجنبه طريق الضالين الذين يتعبدون بغير علم ويزعمون أنهم على طريق الهدى، وهم على طريق ضلالة، وهم: النصارى، ومن شابههم من الأمم الأخرى التي تتعبد على ضلالة وجهل، وكل ذلك؛ ليعلم المسلم علم اليقين أن كل ديانة غير الإسلام فهي باطلة، وأن كل مَن يتعبد لله على غير الإسلام فهو ضال، ومن لم يعتقد ذلك فليس من المسلمين.

#### حفظ الله لسنة الرسول ﷺ

وقد (١) حفظ أصحاب رسول الله على سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، وبلغوها من بعدهم من التابعين، ثم بلغها التابعون من بعدهم، وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، وجمعوها في كتبهم، وأوضحوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم، يعلم بها صحيح السنة من ضعيفها، وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهما، وحفظوها حفظاً تاماً، كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين، وإلحاد الملحدين، وتحريف المبطلين، تحقيقاً لما دل عليه قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا الملحدين، وتحريف المبطلين، تحقيقاً لما دل عليه قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا الملحدين، وتحريف المبطلين، تحقيقاً لما دل عليه قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا وحي منزل، فقد حفظها الله كما حفظ كتابه، وقيض الله لها علماء نقادا،

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱/۲۱۲).

ينفون عنها تحريف المبطلين، وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما الصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون؛ لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم، وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى، لم ينص عليها الكتاب العزيز، كتفصيل أحكام الرضاع، وبعض أحكام المواريث، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز.

#### حجية سنة الرسول علية

خرَّج (۱) أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من محرام فحرموه» (۲).

وخرَّج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»(٣).

وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله ﷺ يوم خيبر أشياء ثم قال: «يوشك أحدكم أن

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱/ ٢١٥-٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٦٥٤٦)، وأبوداود (٣٩٨٨) واللفظ لأبي داود.

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٣٩٨٩)، وابن ماجه (١٣).

يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله الخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله على بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته، أن يبلغ شاهدهم غائبهم، ويقول لهم: "رب مبلغ أوعى من سامع"، ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي على لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: "فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه" فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة، لم يأمرهم بتبليغها، فعُلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة.

وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل، أنه قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. وقال الأوزاعي رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب، أي تقيد ما أطلقه، أو بأحكام لم تذكر في الكتاب، كما في قول الله سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللّهِ صَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ يَنفَكُّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]. وسبق قوله ﷺ: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض الناس: «إنما هلكتم في حين تركتم الأثار» يعنى بذلك الأحاديث الصحيحة.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥٨٨)، وابن ماجه (١٢)، وأحمد (١٦٥٦٤) واللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۲۵–۲۰۰۱)، ومسلم (۳۱۸۰).

#### مكانة سنة الرسول ﷺ وحكم من أنكرها

لا شك<sup>(1)</sup> أن السنة المطهرة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله بإجماع أهل العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة، من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالاً بعيداً، وكفر كفراً أكبر، وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذّب الله ورسوله، وأنكر ما أمر الله به ورسوله، وجحد أصلاً عظيماً من أصول الإسلام قد أمر الله بالرجوع إليه، والاعتماد عليه، والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم وكذب به وجحده.

ومما<sup>(٢)</sup>ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]. وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الطّيعُوا اللّهَ وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعَنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كَنْمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠]. وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، إذا كانت سنته لا يحتج بها، أو كانت كلها غير

 <sup>«</sup>مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (٨/ ١٣٢ – ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱/ ۲۱۳–۲۱۵).

محفوظة، وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له، وهذا من أبطل الباطل، ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به، وقال عز وجل: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكِ النِّيكِ النِّيكِ النَّيْنِ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكّرُونَ ﴾ وجل: ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِكْنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُكُمُ الَّذِي وَال تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِكْنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُكُمُ الَّذِي النحل: ١٤٤]. فكيف يكل الله المنظفوا فيلة وهدى ورخمة لِقورٍ يُومِنُونَ ﴾ [النحل: ١٦٤]. فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله ﷺ تبيين المنزل إليهم، وسنته لا وجود لها أو لا حجة فيها، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلّي إِلّا الْبَلْكُ عَلَيْهُ مَا عُلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبَلْكُ عَلَيْهُ مَا عُلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبَلْكُ وَاللّهُ مِنْ السورة نفسها: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَمَا عَلَى النّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَذِى لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي لَهُ مُلْكُ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي اللَّهِ مِن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ اللَّه مِن بِاللَّه وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته، أو القول بأنه لا صحة لها، أو لا يعتمد عليها.

#### زيارة مسجد الرسول ﷺ

وتسن<sup>(۱)</sup> زيارة مسجد النبي عليه قبل الحج أو بعده لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»<sup>(۲)</sup>، وعن ابن عمر أن النبي عليه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»<sup>(۳)</sup> رواه مسلم.

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة للحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي ﷺ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»(٤).

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول بما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه من الحث والترغيب في الصف الأول.

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة.

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره عَلَيْ وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع؛ لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي عَلَيْة، في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۱/ ۹۹-۱۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١١٦)، ومسلم (٢٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٢٠)، ومسلم (٦٣٤).

فَوْقَ صَوْتِ النَّيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُهُ لاَ تَشْعُرُونَ أَنْ وَلَهُ مَعْدَدُ رَسُولِ اللَّهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ الْمَتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ لَهُ مَعْفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [الحجرات: ٢-٣]. وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات، وقد قال النبي على «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(١) أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.

وقال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٢) أخرجه البخاري ومسلم و في رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣).

وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه وي من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم؛ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح.

<sup>(</sup>١) أحمد (١٦٥٢١)، وأبوداود (٣٩٩١)، والنسائي (١٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٩٩)، ومسلم (٣٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۲۳).

#### زيارة قبر الرسول ﷺ

ليست (١) زيارة قبر النبي عَلَيْةِ واجبة ولا شرطاً في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول عَلَيْةِ، أو كان قريبا منه.

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده ولي وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي والدي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»(٢).

ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين، ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال: «لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(٣)، والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره عيداً، ووقوع المحذور الذي خافه النبي على من من المعلق النبي على من المعلق النبي المناه عيداً، ووقوع المحذور الذي خافه النبي على من المعلق النبي المناه النبي المناه النبي الناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي الناه النبي الناه النبي المناه النبي الناه الناه النبي الناه الناه الناه النبي الناه النبي الناه الناه

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۱/۱۱-۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۱۵)، ومسلم (۲٤۷۵).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٩٤٤٨).

الغلو والإطراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام.

# أحاديث موضوعة في هذا الباب

الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني.

والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي.

والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة.

والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي.

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي عَلَيْةٍ.

ولو كان شيء منها ثابتاً لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس بعد إلى العمل به، وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه؛ لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده، وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده؛ جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### مكان وجود الرسول ﷺ

قد<sup>(۱)</sup> عُلِمَ من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله ﷺ لا يوجد في كل مكان وإنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة النبوية،

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة، (۲/ ۳۸۱).

أما روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة، وقد دلّ على ذلك ما ثبت عنه على أنه قال عند الموت: «اللهم في الرفيق الأعلى» (١) ثلاثاً ثم توفي. وقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنها المجاور لمسجده الشريف ولم يزل جسمه فيه إلى حين التاريخ، أما روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين وأرواح المؤمنين فكلها في الجنة، لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتها حسب ما خص الله به الجميع من العلم والإيمان، والصبر على حمل المشاق في سبيل الدعوة إلى الحق.

#### رؤية الرسول ﷺ في المنام

ثبت (٢) عن النبي على أنه قال: «من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا عيمثل في صورتي» (٣) متفق على صحته. فهذا الحديث الصحيح، يدل على أنه على قد يُرئ في النوم، وأن من رآه في النوم على صورته المعروفة فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الرائي من الصالحين، ولا يجوز أن يعتمد عليها في شيء يخالف ما علم من الشرع، بل يجب عرض ما سمعه الرائي من النبي على من أوامر أو نواهي أو خبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها أو يراها الرائي للرسول على الكتاب والسنة الصحيحة، فما وافقهما

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٠٨٣).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی و مقالات متنوعة» (۲/ ۳۸۵-۳۸٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٧ - ٥٧٢٩)، ومسلم (٢٠٩).

أو أحدهما قبل، وما خالفهما أو أحدهما ترك؛ لأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتمَّ عليها النعمة قبل وفاة النبي ﷺ، فلا يجوز أن يقبل من أحد من الناس ما يخالف ما علم من شرع الله ودينه سواء كان ذلك من طريق الرؤيا أو غيرها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد بهم، أما من رآه عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه تكون كاذبة كأن يراه أمرد لا لحية له، أو يراه أسود اللون أو ما أشبه ذلك من الصفات المخالفة لصفته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاة والسلام ويدعى أنه الرسول ﷺ من أجل إضلال الناس والتلبيس عليهم، ثم ليس كل من ادعى رؤيته على يكون صادقاً وإنما تقبل دعوة ذلك من الثقات المعروفين بالصدق والاستقامة على شريعة الله سبحانه، وقد رآه في حياته ﷺ أقوام كثيرون فلم يسلموا ولم ينتفعوا برؤيته كأبي جهل وأبي لهب وعبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وغيرهم، فرؤيته في النوم عليه الصلاة والسلام من باب أولى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

# البازية السادسة « الغلوفي الأنبياء والصالحين»

# بننإننا إنجران فيز

#### الغلو في الأنبياء والصالحين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

أولياء (١) الله هم أهل التقوى والإيمان هم أهل الصلاح والاستقامة على دين الله، وعلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولياء الله، وهم أهل التقوى، وهم أهل الإيمان، كما قال الله سبحانه: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيآ اللهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [يونس: ١٦]، ثم فسرهم فقال: ﴿ اللَّهِ لا خَوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزُنُونَ ﴾ [يونس: ١٣]، هؤلاء هم أولياء الله، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآ أَوْلِيآ أَوْلِياۤ أَوْلِيآ أَوْلِيآ أَوْلَيا اللهُ الله

فأولياء الله هم أهل التقوى، هم أهل الإيمان، هم الذين أطاعوا الله ورسوله، واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك والمعاصي، هؤلاء هم أولياء الله، يجب حبّهم في الله، ولكن لا يجوز دعاؤهم من دون الله، ولا الاستغاثة بهم، ولا البناء على قبورهم، هذا منكر ولا البناء على قبور

<sup>(</sup>۱) (نور على الدرب) د/ الشويعر (٢/ ١٦٦ – ١٧٣).

الأنبياء أيضاً، يقول النبي ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم» يعني: من الأمم «كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (٢) رواه مسلم في الصحيح.

فنهى الناس عن اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وحذرهم من ذلك، ولعن من فعل هذا وروى مسلم في الصحيح، عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، فلا يُبنى عليه قبة ولا غرفة ولا مسجد، بل يجب الحذر من ذلك، بل تترك القبور بارزة شامسة، كما كانت في عهد النبي في البقيع وفي غيره، في الأرض الواضحة التي ليس فيها بناء، يكون القبر بارزاً عن الأرض قدر شبر ونحوه، حتى يعرف أنه قبر، ولا يُبنى عليه، ولا يجصص، ولا يُبنى عليه قبة ولا مسجد، كل هذا لا يجوز.

وهذه القباب والمساجد التي توضع على القبور من أسباب الشرك، إذا رآها العامي معظمة بالقباب والمساجد، وربما فرشوها، وربّما طيبوها صار هذا من أسباب الشرك، بدعة يترتب عليها شرك أكبر، نسأل الله العافية فإن العامة إذا رأوا هذا العمل، دعوها من دون الله واستغاثوا بها، وتمسّحوا بها إلى غير ذلك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۰).

أمّا زيارة المؤمن، أن يسلم على أخيه، يعني على قبره، إذا كان ظاهراً، بارزاً، ليس فيه قبة ولا مسجد، فلا بأس بل سنة، النبي عليه السلام قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» (١)، فإذا زار القبور ليسلم عليهم، ويدعو لهم، فهذا مشروع.

أما أن يزورهم ليدعوهم من دون الله، أو يستغيث بهم، أو يطلبهم المدد، فهذا شرك أكبر، لا يجوز، فالذي يقول لصاحب القبر: المدد المدد، أو يا سيدي فلان أغثني، أو انصرني، أو اشف مريضي، أو أنا في جوارك، أو أنا في حمايتك، هذا دعاء لغير الله، وشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من جنس عمل الجاهلية الأولى، أبي جهل وأشباهه، الواجب على المسلمين أن يحذروا هذه الأمور، وأن يتواصوا ويتناصحوا بتركها أينما كانوا.

وأمّا الأحياء منهم إذا زارهم يُسلّم عليهم لحبهم في الله، فلا بأس يزورهم لحبهم في الله، لا للتبرك بهم، والذي يزورهم يُسلّم عليهم ويعرف أحوالهم، ويتذاكر معهم في الخير، أو في العلم، كل هذا طيب، أو ليدعوا ويستغفروا له، لا بأس، إذا قال: ادعوا لي أو استغفروا لي، لا بأس.

أما أن يزوره لأجل الاعتقاد فيه، أنه يدعى من دون الله، أو أنه يصلح أن يعبد من دون الله حياً أو ميتاً، لأنه ينفع أو يضر، أو لأنه يتصرف في الكون، أو ما أشبه هذا من اعتقاد الجهلة فهذا لا يجوز يقول الله جل

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۱۵۲۹).

وعلا لنبيه ﷺ: ﴿قُل لَا آمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ الْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُ الخلق، وَهُو سيد ولد آدم، وأفضل الخلق، لا يملك لغيره نفعاً ولا ضراً، ولا يعلم الغيب، فكيف بغيره من الناس.

فعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، هو النافع الضار، المعطى المانع، جل وعلا، فليس لأحد أن يدعو غير الله من الأموات أو الغائبين، أو الأشجار أو الأحجار، أو الجن، أو الملائكة. بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وليس له أن يعتقد في أحد من أنه ينفع ويضر دون الله، أو أنه يصلح أن يعبد من دون الله، ويدعى من دون الله، كل هذا اعتقاد باطل وكفر، نسأل الله العافية.

أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، أو الغائبين يعتقد فيهم أنهم يسمعون دعاءه وينفعون ويضرون، هذا هو الشرك الأكبر، هذا عمل الجاهلية الأولى، نسأل الله العافية ولو قال: إني ما قصدت أنهم ينفعون ويضرون، ولو قال: أقصد أنهم شفعاء عند الله، هذا شرك المشركين،

المشركون ما قصدوا أنهم ينفعون ويضرون، بل أرادوهم شفعاء عند الله، وأرادوهم أن يقرّبوهم إلى الله، كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَا يَعْبُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُولُاهُ شُفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ ﴾ [بونس: الله ملا]، قال الله سبحانه: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللّهَ يِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَاتِ وَلَا فِي اللّهَ سِحانه، وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [بونس: ١٨]، فسمّى عملهم هذا شركاً، وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ﴿ وَاللّهِ يَكُنُوا مِن دُونِهِ عَلَى اللهُ وَقَالَ سِحانه وتعالى في سورة الزمر: ﴿ وَاللّهِ يَكُنُوا مِن دُونِهِ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ يَعْرَبُونَا إِلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَاء، أو من الأنبياء، أو من الأنبياء، أو من الملائكة الشفاعة إلى الله، ليعطيهم مطالبهم، ويزعمون أنهم شفعاء من الملائكة الشفاعة إلى الله، ليعطيهم مطالبهم، ويزعمون أنهم شفعاء أو يضرون، لا، قالى الله، ولا يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون، أو ينفعون أو يضرون، لا، ليس هذا من اعتقاد الجاهلية، ومع هذا كفّرهم الله وقاتلهم الرسول عَلَيْ على شركهم هذا.

فالواجب على كل من يدعي الإسلام أن يتبصّر ويتفقّه في دينه، وأن يحذر التّعلق بأهل القبور ودعائهم من دون الله، والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، وأن هذا هو شرك الجاهلية، كما يفعل هذا بعض الناس عند قبر السيد البدوي، أو السيد الحسين، أو الشيخ عبدالقادر في العراق، أو غيرهم، كل هذا شرك بالله لا يجوز لا مع الحسين، ولا مع البدوي، ولا مع الشيخ عبدالقادر الجيلاني، ولا مع غيرهم من الناس، ولا مع ابن عربي في الشام، ولا مع غيرهم الواجب الإخلاص لله في العبادة، لأنه

حقه سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللّه عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البينة: ٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، يعني: أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، وقال جل وعلا: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَالإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاربات: ٢٥]، هذا أصل الدين وأساس الملة وهذا أعظم واجب وأهم واجب، أن تعبد الله وحده، بدعائك ونذرك وذبحك وصلاتك وصومك وغير ذلك، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُشَكِي وَصَلاَتِي وَمُعَلِي وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الله

والنسك يطلق على الذبح وعلى العبادة، فكما أن الصلاة لله، هكذا الذبح لله، فالذي يذبح للجن، أو يتقرب لأصحاب القبور، أو الأشجار والأصنام بالذبائح، هذا شرك بالله محز وجل، وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد، الذي يقف على قبر ويقول: المدد، أو يدعوهم من قريب، يا سيدي البدوي، أو يا سيدي الحسين المدد المدد، أو يا سيدي عبدالقادر المدد المدد، هذا الشرك الأكبر، هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره. قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْخِدَ لِلّهِ فَلا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا الله الأنبياء وغيرهم، نكرة في سياق النهي تعُمّ الأنبياء والملائكة والجن والإنس، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن الأنبياء والملائكة والجن والإنس، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن النّبياء والملائكة والجن والإنس، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن النّبياء والملائكة والجن والإنس، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن

فالذي يعبده من دون الله ويستغيث به، قد جعله إلهاً، وإن لم يسمه إلهاً، وإن قال: هو السيد، أو هو الولي، أو هو كذا، أو كذا بأسماء أخرى، الاعتبار في الأمور بالحقائق، والمعاني، لا بالألفاظ.

نسأل الله أن يهدي إخواننا جميعاً المسلمين، ونسأل الله أن يرشد الجاهل للحقّ إلى الهدى، وأن يكثر في المسلمين علماء الحق، وعلماء الهدى، حتى يبصّروا الناس، وحتى يرشدوهم إلى توحيد الله، وإلى الحق الذي بعث الله به نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يهدي الجاهل إلى أن يتعلم، ويسأل، ويتبصر، ولا يرضى بالتقليد الأعمى، ونصيحتي لجميع من يتصل بالقبور، أو يدعو القبور، أو يجهل أحكام الله، نصيحتي للجميع أن يسألوا العلماء، علماء الحق، علماء السنة، أهل البصيرة.

والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: ﴿ فَسَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَسَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا لَهُ قَالَ لَقُومَ أَفْتُوا مَن عَلَمُونَ ﴿ فَاللَّهُ السّلامِ أَنْهُ قَالَ لَقُومَ أَفْتُوا مَن عَلَمُوا وَلَمْ اللَّهُ السّلامِ أَنْهُ قَالَ لَقُومُ أَفْتُوا مَن عَلَمُ عَلَمُ السّلامِ أَنْهُ قَالَ لَقُومُ أَفْتُوا مَن عَلَمُ السّلامِ أَنْهُ قَالَ لَقُومُ أَفْتُوا مَن عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالُ

<sup>(</sup>١) الإمام أحمد (٣٠٤٨)، وأبوداود (٣٣٧)، وابن ماجه (٥٧٢).

#### النذر للأولياء والصالحين

النذر(۱) للصالحين والتقرب إليهم بالذبائح أو النذور أو بالدعاء شرك أكبر، من الشرك الأكبر، فالذي ينذر بالصلاة أو الذبيحة للصالحين أو للنبي على أو لعبدالقادر الجيلاني أو للصديق، أو لعلي بن أبي طالب، أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو يسجد لهم يكفر بالله كفراً أكبر، أو يستغيث بهم، يا سيدي علي أو يا نبي الله، أو يا رسول الله اغفر لي، أو انصرني، أو يا علي أو يا أبابكر، أو يا عمر، أو يا فلان كل هذا من الشرك الأكبر.

فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم، والاستنصار بهم، كل هذا من الشرك الأكبر، هذا دين المشركين، نعوذ بالله من ذلك، وهكذا السجود لهم، وهكذا الذبح لهم، وهكذا طلب الغوث منهم، وهكذا الغائبون، ولو كانوا أحياء، إن كانوا غائبين يعتقد أنهم يسمعونه ويجيبونه وهم في البلاد البعيدة، يستغيث بهم، يستعين بهم، يسألهم قضاء الحاجات؛ لأنه يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يغيثونه من بعيد هذا من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات نسأل الله العافة.

<sup>(</sup>۱) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٢/ ٤٤-٥٥).

#### طلب الملد من الرسول ﷺ

فالواجب على جميع الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده، وأن يخلصوا له العبادة، وأن يحذروا عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم، لا بطلب المدد ولا بغير ذلك من أنواع العبادة؛ عملاً بالآيات المذكورات وما جاء في معناها، وعملاً بما ثبت عنه على وعن غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم دعوا الناس إلى توحيد الله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، ونهوهم عن الشرك به وعبادة غيره، وهذا هو أصل دين

 <sup>(</sup>١) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة، (٧/ ٢٠-٤٢٣).

الإسلام الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، وخلق من أجله الثقلين، فمن استغاث بالأنبياء أو غيرهم، أو طلب منهم المدد أو تقرب إليهم بشيء من العبادات، فقد أشرك بالله وعبد معه سواه، ودخل في قوله تعالى: ﴿وَلَوَ مَن العبادات، فقد أشرك بالله وعبد معه سواه، و دخل في قوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ أَشَرَكُواْ لَحَيِطَ عَنّهُ مِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، و في قوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى النّبِينَ مِن قَبَّ لِلكَ لَبِنَ أَشَرَكُ لَيَحْبَطَنَ عَمُكُ وَلَتَكُونَنَ مِن المُخْسِرِينَ ﴾ أُوحِي إلينك وَإِلَى النّبِينَ مِن قَبَّ لِلكَ لَبِنَ أَشَرَكُ لِيَعْفِرُ أَن يُشْرِك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لِمَن اللهَ الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لِمَن يَشْرِك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لِمَن يَشْرِك بِاللهِ فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ وَلَنّا أَوْ وَلَه سبحانه: ﴿ إِنّا أَنْهُ مَن يُشْرِك بِاللّهِ فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْبَعْدِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَمَا وَلِكُ النّازُ وَمَا لِلظّ لِلهِ مِن أَنصَاد إِن المائلة: ٢٧].

#### حياته ﷺ في قبره وعلمه للغيب

قد<sup>(۱)</sup> هرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي ﷺ حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه، وليست من جنس حياة أهل الدنيا بل هي نوع آخر يحصل بها له ﷺ الإحساس بالنعيم ويسمع بها سلام المسلم عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك الوقت.

وهذه الحياة البرزخية أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها سبحانه بقوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُواَتُا بَلِ ٱحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمَ مُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وفي قوله عز وجل: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُواَتُ مَن أَلُو المَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُواتُ مَن أَلُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُواتُ مَن أَلُولُوا لِمَن يُقتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُواتُ مَن أَلُولُوا لِمَن يُقتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُواتُ مَن أَلُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُواتُ مَن أَلُولُوا لِمَن يُقتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُواتُ مَن اللَّهِ آمُواتُ اللَّهُ الْمُواتُ اللَّهِ الْمُواتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواتُ اللَّهُ الْمُواتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُوا

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۳۸۸-۳۸۸).

الصلاة والسلام في أعلى عليين عند ربه عز وجل وهو أفضل من الشهداء فيكون له من الحياة البرزخية أكمل من الذي لهم.

ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور أهل الدنيا بل ذلك قد انقطع بالموت؛ لقوله ﷺ: ﴿إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهه(١) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: «يذاد رجال يوم القيامة عن حوضى فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهُمْ فَلَمَّا تُوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ (٢) متفق على صحته. وهو ﷺ لا يعلم الغيب في حياته، فكيف يعلمه بعد مماته، وقد قال الله سبحانه: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٥]، وقال عز وجل آمراً نبيه أن يبلغ الناس: ﴿ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنَفَّكُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱلسُّوَءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، والآيات الدالة على أنه ﷺ لا يعلم الغيب كثيرة وهكذا غيره من الناس من باب أولى.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۰۸۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٢٥٩)، ومسلم (٥،١٠٤).

ومن ادعى أنه يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية، كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولما قذف بعض الناس زوجته عائشة رضي الله عنها في بعض غزواته وأشاع ذلك بعض المنافقين ومن قلدهم لم يعلم النبي علم النبي واله تعلم الغيب لم يعلم النبي الها وللناس أنها بريئة ولم ينتظر نزول الوحي في ذلك، وهكذا لما ضاع عقدها في بعض أسفاره بعث أصحابه يلتمسونه فلم يجدوه ولم يعلم النبي علم النبي علم النبي علم الأعادة حتى أقاموا البعير الذي كانت تحمل عليه فلما أقاموه وجدوه تحته، والأحاديث في ذلك كثيرة.

أما<sup>(۱)</sup> ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره على لله لا أساس له، وإنما في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس له، وإنما قادهم جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح.

# الاعتقاد بأنَّ الرسول ﷺ هو الأول والآخر والظاهر والباطن

الأول<sup>(۲)</sup> والآخر والظاهر والباطن هو الله عز وجل، يقول سبحانه في سورة الحديد: ﴿هُوَالْأَوْلُوالْلَاخِرُ وَالظَّلْهِرُ وَالْلَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣]، وقال النبي ﷺ في دعائه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنّا الدين وأغننا من الفقر» (٣) رواه الإمام مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲/ ۳۸۲-۳۸۳).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۸/ ۳۲۳-۲۳۶).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٨٨٤).

فمن قال إن النبي على هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فهو كافر؛ لكونه وصف النبي الله بأسماء أربعة مختصة بالله عز وجل لا يستحقها غيره. وهذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول، الأول والظاهر هو الله وحده سبحانه، وهو الذي قبل كل شيء وبعد كل شيء سبحانه وتعالى. وهو الظاهر فوق جميع خلقه، والباقي بعدهم، والذي يعلم أحوالهم، والرسول لله لا يعلم إلا ما علمه الله، وقد توفي عليه الصلاة والسلام، ووجد بعد أن كان معدوماً، وجد في مكة بين أمه آمنة وأبيه عبدالله، وكان عدماً قبل ذلك، ثم وجد من ماء مهين، وغيره من البشر كذلك، فالذي يقول: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو ضال ومرتد إن كان مسلماً.

# من يعتقد أن الرسول ﷺ ليس ببشر

من (۱) مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمداً على ليس ببشر: أي ليس من بني آدم، أو يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافر كفراً أكبر، وهكذا إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء والصالحين أو الجن أو الملائكة أو الأصنام؛ لأن هذا من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباهه، وهو شرك أكبر. ومن مات على (ذلك) لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدعى له ولا يتصدق عنه؛ لقول الله عز وجل: ﴿ مَا كَانَ

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة؛ (٥/ ٣١٩).

لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا أَن يَسَتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَّا أُولِى قُرْبَكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣].

# سماع الرسول ﷺ ورؤيته لمن أتاه مُسلّماً

أخرج (۱) أبوداود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» (۲) وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أنه على يسمع سلام المسلمين عليه إذا ردت عليه روحه، وقال آخرون من أهل العلم ليس هذا الحديث صريحاً في ذلك وليس فيه دلالة على أن ذلك خاص بمن سلم عليه عند قبره، بل ظاهر الحديث يعم جميع المسلمين عامة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» (۳) خرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن.

وقوله ﷺ: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» (٤) فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه ﷺ يُبلَّغ صلاة المصلين عليه

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۳۹۶-۳۹٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٠٣٩٥)، وأبوداود (١٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٣٥٧)، وأحمد (١٥٥٥)، وأبوداود (١٨٠٨، ١٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) النسائي (١٢٦٥)، وأحمد (٣٩٩٣، ٣٩٠٤).

وسلامهم، وليس فيها أنه يسمع ذلك فلا يجوز أن يقال إنه يسمع ذلك إلا بدليل صحيح صريح يعتمد عليه، فإن هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس للرأي فيها مجال.

وقد قال الله سبحانه: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ فَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمِوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩]، وقد رددنا هذه المسألة إلى القرآن العظيم وإلى السنة الصحيحة فلم نجد ما يدل على سماعه ﷺ صلاة المصلين وسلامهم، وإنما في السنة الدلالة على أنه يُبلّغ ذلك، وفي بعضها التصريح بأن الملائكة هي التي تبلغه ذلك والله سبحانه أعلم.

أما كونه على المُسلِّم عليه فهذا لا أصل له وليس في الآيات والأحاديث ما يدل عليه، كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم أحوال أهل الدنيا ولا ما يحدث منهم؛ لأن الميت قد انقطعت صلته بأهل الدنيا وعلمه بأحوالهم كما تقدمت الأدلة على ذلك، وما يروى في هذا الباب من الحكايات والمراثي المنامية وما يذكره بعض أهل التصوف من حضوره على أحوالهم، وهكذا ما يذكره بعض المحتفلين بمولده عليه الصلاة والسلام من حضوره بينهم، فكل ذلك لا صحة له ولا يجوز الاعتماد عليه؛ لأن الأدلة الشرعية محصورة في كلام الله سبحانه وكلام رسوله على أجماع أهل العلم المحقق.

أما الآراء والمنامات والحكايات والأقيسة فليس لها مجال في هذا الباب ولا يعتمد على شيء منها في إثبات شيء مما ذكرنا.

#### الاحتفال بمولد الرسول ﷺ

ليس<sup>(۱)</sup> للمسلمين أن يقيموا احتفالاً بمولد النبي على في ليلة (۱۲) ربيع الأول ولا في غيرها؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي على لم يحتفل بمولده في حياته على وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعاً ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة. فعلم أنه بدعة وقد قال على: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»<sup>(۱)</sup> متفق على صحته، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازماً بها: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»<sup>(۱)</sup>.

والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي على بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردوداً، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» (٤) رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد: «وكل ضلالة في النار» (٥)، ويغني عن الاحتفال بمولده على تدريس الأخبار المتعلقة

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٤/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٩٩)، ومسلم (٣٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) النسائي (١٥٦٠).

بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك، من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله عليه دليل شرعي.

## الحلف بالنبي ﷺ

الحلف (۱) بالنبي على أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده، وقد حكى الإمام ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وقد صحَّت الأحاديث عن النبي على بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك كما في الصحيحين عن النبي الله قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، في الصحيحين عن النبي على أنه قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت (٢)، وفي لفظ آخر: "فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت (٣). وخرَّج أبوداود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي على أنه قال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٤)، وصح عنه عنه النه قال: "من حلف بالأمانة فليس منا (٥)، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة، (۳/ ۱۶۶).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۲۶۳، ۲۱۵۵)، ومسلم (۳۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤٤٣٨)، وأبوداود (٢٨٢٨)، والترمذي (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) أبوداود (٢٨٢٩)، والترمذي (١٤٥٥) واللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>٥) أبوداود (٢٨٣١)، وأحمد (٢١٩٠٢).

والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائناً من كان للأحاديث المذكورة وغيرها.

# تتبع آثار الأنبياء ليُصلَّىٰ فيها وبناء المساجد عليها

لا يجوز (١) للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك؛ ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول: «إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم» (٢)، وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي على تحتها؛ لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها؛ حسماً لوسائل الشرك، وتحذيراً للأمة من البدع، وكان رضي الله عنه حكيماً في أعماله وسيرته، حريصاً على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه، فجزاه الله عنه أمة محمد خيراً؛ ولهذا لم يبن الصحابة رضي الله عنهم على يخالف شريعته، ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر، ولأنه من البدع التي يخالف شريعته، ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر، ولأنه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام بقوله على عائشة رضي الله عنها، هذا ما ليس منه فهو رد» (٣) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقوله على: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١) رواه مسلم في

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (٢٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٩٩)، ومسلم (٣٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٢٤٣).

صحيحه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خُطَبه: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» (١) خرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

## الذبح للنبي علية

الذبح (٢) لغير الله منكر عظيم وشرك أكبر، سواء كان ذلك لنبي أو ولي أو كوكب أو جني أو صنم أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِي وَكُمْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ سَبِحانه لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرَتُ وَكُمُا فَي وَمُمَاتِ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الله

فالصلاة والنحر عبادتان عظيمتان، فمن صرف الذبح لأصحاب القبور، أو للأنبياء، أو للكواكب، أو للأصنام، أو للجن، أو للملائكة فقد أشرك بالله، كما لو صلى لهم أو استغاث بهم أو نذر لهم - كل هذا شرك بالله عز وجل، والله يقول سبحانه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَمَدًا ﴾ [الجن: ١٨]، ويقول عز وجل: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤٣٥).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٦/ ٤٢٣-٤٢٤).

ويقول سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣].

فالعبادة حق الله، والذبح من العبادة وهكذا الاستغاثة من العبادة، وهكذا الصلاة من العبادة، وثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله» (١) رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه.

#### حياة الخضر ومكانسه

الخضر (۲) مات من دهر طویل، والصواب أنه مات قبل بعثة النبي علیه الصلاة والسلام، وهو رجل صالح، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه نبي، وهو الأرجح لظاهر القرآن الكريم، ولكن لا يُعرف قبره، ولو عُرف ما جاز أن يُغلا فيه ولا يُنذر له، ولا يدعى من دون الله، ولا يُتبرك به، ولا يُبنى عليه، بل هذا منكر عظيم.

فلا يجوز للرجل ولا للمرأة دعاء الخضر ولا الاستغاثة به، ولا النذر له ولا الطواف بما يُدْعى أنه قبر له، كل هذا لا يجوز بل من الشرك الأكبر،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۵۲۳، ۲۵۲۳).

<sup>(</sup>٢) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٢/ ٨٥-٨٦).

الدعاء والنذر له والاستغاثة به من الشرك الأكبر، والطواف بالقبر الذي يُدّعى أنه قبر الخضر أو غيره، الطواف بالقبور طلباً للثواب من أهلها أو الفائدة من أهلها شرك أكبر.

فالواجب على جميع من يأتي هذا القبر أن يَترك ذلك وأن يحذره، والواجب على الدولة إن كانت مسلمة أن تهدم هذا وتزيله؛ لأنه كذب لا صحة له.

# احتفالات الرافضة في الحسينيات واستغاثتهم بآل البيت

هذا<sup>(۱)</sup> منكر شنيع وبدعة منكرة، يجب تركه، ولا تجوز المشاركة فيه، ولا يجوز الأكل مما يقدم فيه من الطعام؛ لأن الرسول على وأصحابه رضي الله عنهم من أهل البيت وغيرهم لم يفعلوه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»<sup>(۱)</sup> متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»<sup>(۳)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه جازماً به. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

أما الاستغاثة بالأموات وأهل البيت فذلك من الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَلَمُ اللهِ العلم؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن رَبِّهِ إِلَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۸/ ۳۲۰-۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٩٩)، ومسلم (٣٢٤٢).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۸/ ۲۲۰–۲۲۱).

عزوجل: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ آحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَاتِهِمْ عَفِلُونَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَاتِهِمْ عَفِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥، دُعَاتِهِمْ عَفِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥، ٦]، وقال سبحانه: ﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن فَطِيمِي ﴿ آلَ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن فَطِيمِي ﴿ آلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى عَنْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا الله عنى كثيرة.

وقال النبي ﷺ: «الدعاء هو العبادة» (١) أخرجه أهل السنن الأربع بإسناد صحيح، وروى مسلم في صحيحه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه، عن النبي ﷺ أنه: «لعن من ذبح لغير الله» (٢).

فالواجب على جميع الشيعة وعلى غيرهم إخلاص العبادة لله وحده، والحذر من الاستغاثة بغير الله، ودعائهم من الأموات والغائبين، سواء كانوا من أهل البيت أو غيرهم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أحمد (١٧٦٢٩، ١٧٦٦)، وأبوداود (١٢٦٤)، والترمذي (٢٨٩٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۵۲۳)، (۹۵۲۳).

# البازية السابعة « التوسيل والوسيلة »

# بنفأنكالج ألجنا

#### التوسسل والوسسيلة

الوسيلة (١) ثلاثة أقسام: قسم مشروع، وهو التوسل إلى الله بتوحيده، والإيمان به وبالأعمال الصالحة، وبأسمائه وصفاته، وقسم شرك، وهو التوسل إلى الله بدعاء الأموات... والقسم الثالث بدعة لا يجوز، وهو التوسل بحق فلان أو بجاه فلان...

## التوسسل المشسروع

الوسيلة المشروعة، هي التوسل إلى الله بالإيمان، والعمل الصالح، وسائر ما شرعه الله جل وعلا، وهي المراد في قوله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ مَامَنُواْ اَتَّعُواْ اللّهَ وَابّتَعُواْ إِليّهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥]. يعني: القربة الله بطاعته، كالصلاة والصوم والصّدقة، والحج وإخلاص العبادة لله ونحو ذلك، فقوله سبحانه: ﴿ قُلِ ادْعُواْ اللّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ ٤٠ [الإسراء: ٥٦] يعني: من دون الله، من أصنام ومن أشجار، وأحجار، وأنبياء وغير ذلك، ﴿ فَلا يَمْلُمُ وَلا تَحُويلًا (١٠٠٠) ﴾ [الإسراء: ٥٦]. يعني: أولئك المدعوون لا يملكون كشف الضّر عن داعيهم، من مرض أو جنون أو غير ذلك، ﴿ وَلا تَحُويلًا مَن حال إلى حال، ومن شدة غير ذلك، ﴿ وَلَا تَحْويلًا مَن حال إلى حال، ومن شدة

<sup>(</sup>١) (نور على الدرب، د/ الشويعر (٢/ ١١١-١١٧) بعد تقديم وتأخير بعض الكلام.

إلى سهولة، أو من عضو إلى عضو، لا يملكون ذلك، بل هم عاجزون عن ذلك، وإنّما هو بيد الله سبحانه وتعالى، ثم قال: ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدّعُونَ ﴾ الإسراء: ٥٧]، يعني: أولئك الذين يدعون هؤلاء المشركون، من أنبياء وصالحين أو ملائكة، ﴿ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، يعني: هم يبتغون يطلبون من الله الوسيلة، وهي القربة إليه بطاعته من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك، ويرجون رحمته، لهذا عَمِلوا واجتهدوا بطاعته، ويخافون عذابه، سبحانه وتعالى.

فهذه الوسيلة هي القيام بحقّه من توحيده وطاعته، بفعل الأوامر وترك النواهي، وهي الإيمان والهدى والتّقوى، وهي ما بعث الله به الرسل، عليهم الصلاة والسلام، من قول وعمل، فهذه الوسيلة واجبة، من الواجبات، ومستحبة من المستحبّات، فالتّوسل إليه بتوحيده، والإخلاص له وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت، هذا أمر لازم، وفريضة، في الحجّة الأولى من العمر، وكذلك التّوسل إليه بترك المعاصى أمر لازم، فريضة.

والتوسل إليه، بالنّوافل من صلاة النّافلة، وصوم النافلة وصدقة النافلة، والإكثار من ذكر الله، أيضاً مستحب، وقربة وطاعة، وذلك جعله الله من أسباب دخول الجنة، والنجاة من النار.

هذه وسائل شرعيّة، كما في قصة أصحاب الغار، الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه، فانطبقت عليهم صخرة، سدّت عليهم فم الغار، فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله

بصالح أعمالكم، فاسألوا الله وتوجّهوا إليه بصالح أعمالكم، فأحدهم: دعا وسأل ربّه ببرّه لوالديه، والآخر توسّل إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته على المرأة، والثالث توسّل إلى الله بأداء الأمانة، بأجير كان له أجر عنده، نمّى أجره، فلما جاء أعطاه إيّاه كاملاً فانفرجت عنهم الصخرة، بهذه الوسيلة الصالحة، العمليّة، وهذا من لطف الله وإحسانه، وآياته العظيمة، أن فرّج عنهم وجعل انطباق هذه الصخرة، سبباً لتوسّلهم بهذه الأعمال، وليعلم الناس فضل الأعمال الصالحة، وأنها من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور، وأن الواجب على العبد، أن يحذر غضب الله، وأسباب عقابه، متى أقام على المعصية فليحذر، وليبتعد عنها، ومتى قدر على البرّ والخير فليفعل.

أمّا توسل عمر رضي الله عنه بالعباس، فهذا توسّل بدعاء العباس، فإنّه كان النبي على الله إذا أجدب الناس كان يسأل الله عز وجل الغيث، وكان الناس يفزعون إليه ويقولون: يا رسول الله، استغث لنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني بسبب الجدب فيستغيث الله، ويسأله سبحانه أن يغيث العباد، فيغيثهم سبحانه وتعالى، فلما أجدَبُوا في عهد عمر، قال: اللهم إنّا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا حين كان بين أيدينا، فتسقينا وإنا نتوسّل إليك بعمّ نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادع الله لنا، فقام العباس ودعا لهم واستغاث فسقاهم الله والعباس عم النبي على أنه نعل مثلما كان يتوسل بدعاء النبي في حياته، على أنه بعد وفاته، لا يستغاث به ولا يطلب منه الغوث، عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يستطيع ذلك، انقطع عمله المتعلّق بالدنيا، ولهذا طلب عمر رضي الله عنه وستطيع ذلك، انقطع عمله المتعلّق بالدنيا، ولهذا طلب عمر رضي الله عنه

من العباس، أن يدعو الله أن يغيث الناس، فقام العباس ودعا الله فأغاث الله الناس.

وهكذا فعل معاوية رضي الله عنه في الشام طلب من يزيد بن الأسود، الصحابي الجليل أن يسأل الله الغوث، فقام يزيد وسأل الله، فأغاث الناس، هذا لا بأس به شرعيّ، أن يقول ولي الأمر، أو خطيب المسجد لعالم من العلماء، أو بعض الأخيار: ادع الله يا فلان للمسلمين، أن الله يغيثهم فلا بأس، كما فعلم عمر مع العباس، وكما فعل معاوية مع يزيد بن الأسود، وهكذا الإنسان يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العُلا، أن تغيثنا وأن ترحمنا، وأن تغفر لنا، الله يقول سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَا اللهُ بأسمائه وصفاته، ويدعو الله للمسلمين، في الجدب يسأل يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ويدعو الله للمسلمين، في الجدب وفي غيره. •

#### التوسيل المنسوع

التوسل إليه بدعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات، هذه وسائل شركية، يسميها المشركون وسيلة، وهي شرك أكبر وهي المراد في قوله سبحانه: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعُونُونَ عِن دُونِهِ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى ﴾ ﴿ وَالزِمِن الله زَلْفَى الله وَلَفَى الله وَلَوْنَ عَلَى الله وَلَفَى الله وَلَقَى الله وَلَوْنَ وَلَمُ الله وَلَفَى الله وَلَفَى الله وَلَفَى الله وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَهُ الله وَلَوْنَ الله وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَا الله وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْنَ وَلِهُ وَلَوْنَ وَلَوْنُ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلِهُ وَلَوْنَ وَلَهُ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَا وَلَوْنَ وَلَا وَلَوْنَ وَلَمُ وَلَوْنَ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْنَ وَلَا وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلَوْنَ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلُولُولُولُو

وسيلة بهذا المعنى، يعني بدعائهم وسؤالهم، وطلب الشفاعة منهم، والنصر على الأعداء وشفاء المرضى ونحو ذلك.

وزعموا أنهم بهذا يكونون لهم وسيلة، وهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو دين المشركين، نسأل الله العافية، فإن المشركين يزعمون: أن عبادتهم للأنبياء، والملائكة والصالحين والجنّ، وسيلة إلى مقاصدهم، وأن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله، وتقرّبهم من الله زلفى، فأبطل الله ذلك، وأكذبهم بذلك، قال تعالى في حقهم: ﴿قُلْ أَتُنَبِّتُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبَحَننَهُ، وَتَعَلَى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [بونس: ١٨]، بعد قوله سبحانه: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَونَ وَلَا يَعْلَونَا عَنْ اللهِ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَعْمُونُونَ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْلَا وَلَا اللهِ اللهِ عَنْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وفي آية الزمر: ﴿ وَاللَّذِينَ النَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ۚ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ وَتَعَالَى، بقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْرَبُونَا إِلَى اللّهِ رُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]؛ فأكذبهم الله سبحانه وتعالى، بقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بُيّنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ كَفَارُ اللّهَ يَعْمَلُهُمْ فِي مَا هُمْ فِي قُولُهُمْ: إِنَّهَا تقربنا إلى الله زلفى، كفرة بهذا العمل، بدعائهم إيّاهم واستغاثتهم بهم ونذرهم لهم ونحو ذلك.

فالواجب على جميع المكلّفين بل على جميع الناس، الحذر من هذه الوسيلة، فلا يفعلها المكلّف ولا غير المكلّف، يجب على المكلف أن يحذرها، وعليه أن يحذر غير المكلفين، من أولاده أن يفعلها أيضاً، فالله هو الذي يعبد سبحانه وتعالى، وهو الذي يُدْعَى، وهو الذي يرجى وهو الذي يسأل النصر على الأعداء، والشفاء للمرضى، وغير ذلك من

حاجات العباد.

يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الله مِنْ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (الله الله هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ يَا أَيُّهُ الذاريات: ٥٦-٥٥]. ويقول سبحانه: ﴿ يَالُّهُمَا ٱلنَّاسُ أَعْبُدُواْرَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠١ ﴾ [البقرة: ٢١]. ويقول عن نبيه عَلِيْةِ: ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ السَّ [الأعراف: ١٨٨]. ونذير وبشير، ليس بمعبود من دون الله، وليس بإله مع الله، سبحانه وتعالى، وقال جلّ وعلا: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدُا ١٠٠٠ سبحانه [الجن: ١٨]، ﴿ وَأَنَّهُ مُلَّاقَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اللَّ ﴾ [الجن: ١٩]، قل يا محمد للناس: ﴿إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ الْحَدَالْ ﴾ [الجن: ٩٠]، ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١٠ قُلُّ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ إِنَّ إِلَّا بَلَنْهَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ ﴾ [الجن: ٢١-٢٣]، بل ذلك بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يملك النفع والضّر، والعطاء والمنع والشفاء من الأمراض، والنصر على الأعداء، بيده سبحانه وتعالى.

## التوسل البدعي المنوع

التوسل بجاه فلان، وحقّ فلان، هذه الوسيلة ممنوعة، لكنها ليست شركاً أكبر، بل هي من وسائل الشّرك، كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد، بجاه فلان وحق أنبيائك، هذا لا يجوز، هذه بدعة ليس عليها

دليل، الله يقول: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَا مُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

# التوسل المشروع بالنبي على والتوسل المنوع

#### التوسل المشروع بالرسول ﷺ:

التوسل<sup>(۱)</sup> بالنبي ﷺ باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، وهو الواجب على كل مكلف. وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة.

#### التوسل الشركي بالرسول ﷺ:

التوسل بدعائه ﷺ والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى، فهذا هو الشرك الأكبر، وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان، وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام.

#### التوسل البدعي بالرسول ﷺ:

التوسل بجاهه ﷺ أو بحقه أو بذاته مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا ألله بنبيك أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلك، فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (٥/ ٣٢٢-٣٢٣).

يجوز فعله معه ﷺ ولا مع غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر.

وأما التوسل الأعمى به في حياته على فهو توسل به على ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه، وليس توسلاً بالذات أو الجاه أو الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث.

وهذا الحكم جائز مع غيره ﷺ من الأحياء، كأن تقول لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع الله لي أن يشفيني من مرضي أو يرد علي بصري أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

البازية الثامنة « السولاء والبسراء »

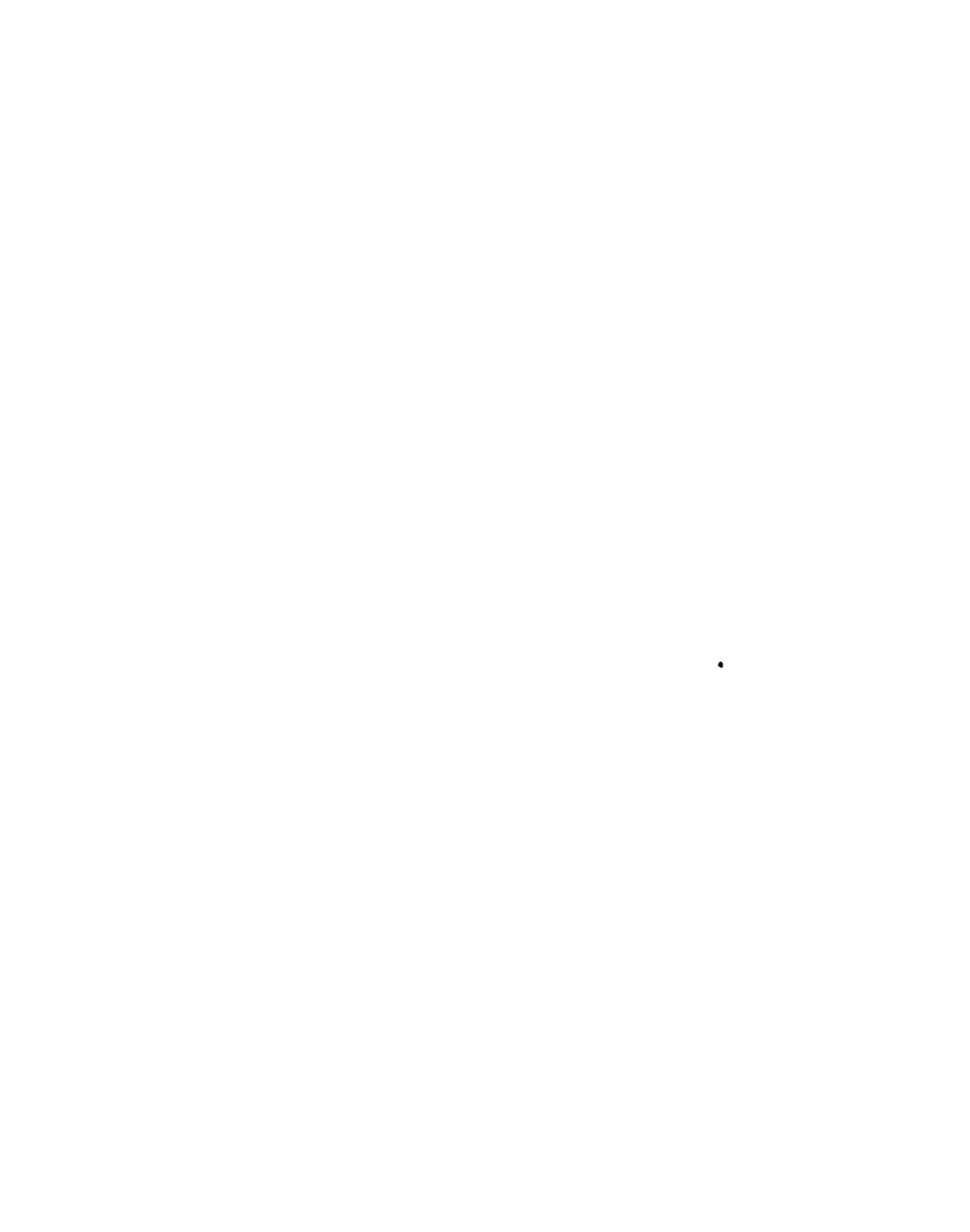

# بنِنْ أَنْهَا لَحَ الْحَيْرَا

#### السولاء والبسراء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد (۱) دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين، وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء، كما أخبر الله سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين.

قال تعالى: ﴿ يَنَا ثَهُا الَّذِينَ مَا مَنُوا لَا تَنَجْدُوا عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا اللّهُ ثَلْقُونَ إِلَيْهِم وَاللّهِ اللّهُ وَوَلَا سَبَحاله: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِنْ الْحَقِ ﴾ [المعتحنة: ١]... إلى قوله سبحانه: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِنْرَهِيمَ وَاللّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَء وَالْ مِنكُمْ وَمِمَا كَانَتْ لَكُمْ أُسُوقً حَسَنَةٌ فِي إِنْرَهِيمَ وَاللّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَء وَالْ مِنكُمْ وَمِمَا مَعْبُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَعَلَى اللّهُ لَا يَعْفَى اللّهُ اللّهُ وَالنّهُ وَمَن اللّهُ وَالنّه اللّه وَقَال اللّهُ اللّهُ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْكُمْ فَإِنّهُ لِي اللّهُ لَا يَتَخِدُواْ الْبَهُودَ وَالنّصَدَى اللّهُ اللّهُ لَا يَتَخِدُواْ الْبَهُودَ وَالنّصَدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِيمِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيّهُ اللّهُ لَا يَشْدِى اللّهُ لَا يَشْدِى الْقَوْمَ الظّلِيمِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيّهُمْ اللّهُ لَا يَشْدِى اللّهُ وَمَن يَتُولُكُمْ فَإِنّهُ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْكُمْ أَولِيلًا لَا اللّه اللّه اللّه اللّه وَمَا يَتَوْمُ اللّهُ اللّه مَسْدَى اللّه وَمِن يَتُولُولُونَ عَلَى الْإِيمَانُ وَمَن يَتَولُهُم مِنكُمْ وَالْكُمُ عَلَى الْإِيمَانُ وَمَن يَتَولُهُم مِنكُمْ وَالْكُمُ عَلَى الْإِيمَانُ وَمَن يَتَولُهُم مِنكُمْ وَالْمُعْمَ الْإِيمَانُ وَمَن يَتَولُهُم مِنكُمْ وَالْمُولِيمُ عَلَى الْلّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۱۷۸ – ۱۸۳).

فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٢٣]، وقال عز وجل في شأن اليهود: ﴿ تَكُنُ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٢٣]، وقال عز وجل في شأن اليهود: ﴿ تَكُنُ كُمْ مَا قَدَّمَتَ لَمُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا اللّهُ وَالنّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياتَ وَلَاكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلِي قُونَ ﴿ اللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياتَ وَلَاكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلِي قُونَ ﴿ اللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياتَهُ وَلَاكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلِي اللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيانَةً وَلَاكِنَ كَوْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَالنّبِي وَمَا أَنزِكَ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادً ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ الآية [المجادلة: ٢٢]. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على وجوب بُغض الكفار من اليهود والنصاري وسائر المشركين وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله وحده، وتدل أيضاً على تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعني بغضهم والحذر من مكائدهم وما ذاك إلا لكفرهم بالله وعدائهم لدينه ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم للإسلام وأهله، كما قال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيِئتِ إِن كُنتُمْ قَعْقِلُونَ ﴿ هَا هَا أَنتُمْ أَوْلَا عَجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِهِ . وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٤ فَيَ الْمَسكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران: ١١٨]. ففي هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين على بغض الكافرين، ومعاداتهم في الله سبحانه من وجوه كثيرة، والتحذير من اتخاذهم بطانة، والتصريح بأنهم لا يقصرون في إيصال الشر إلينا، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ [آل عمران: ١١٨]، والخبال هو: الفساد والتخريب.

وصرح سبحانه أنهم يودون عنتنا، والعنت: المشقة، وأوضح سبحانه أن البغضاء قد بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن تأمله وتعقله وما تخفي صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء ونية السوء لنا أكبر مما يظهرونه، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار قد يتظاهرون بالإسلام نفاقاً ليدركوا مقاصدهم الخبيثة وإذا خلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل من الغيظ، ثم ذكر عز وجل أن الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين والنصر على الأعداء ونحو ذلك تسوؤهم وأن ما يحصل لنا من السوء كالهزيمة والأمراض ونحو ذلك يسرهم وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لنا ولديننا.

ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما دلت عليه الآيات الكريمات من شدة عداوتهم للمسلمين، والواقع من اليهود في عصرنا هذا وفي عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر الشواهد على ذلك، وهكذا ما وقع من النصارى وغيرهم من سائر الكفرة من الكيد للإسلام ومحاربة أهله، وبذل الجهود المتواصلة في التشكيك فيه والتنفير منه والتلبيس على متبعيه وإنفاق الأموال الضخمة على المبشرين بالنصرانية والدعاة إليها، كل ذلك يدل على ما دلت عليه المبشرين بالنصرانية والدعاة إليها، كل ذلك يدل على ما دلت عليه

الآيات الكريمات من وجوب بغض الكفار جميعا والحذر منهم ومن مكائدهم ومن اتخاذهم بطانة.

فالواجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة وأن يعادوا ويبغضوا من أمرهم الله بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين حتى يؤمنوا بالله وحده، ويلتزموا بدينه الذي بعث به نبيه محمداً عَلَيْة.

وبذلك يحققون اتباعهم ملة أبيهم إبراهيم ودين نبيهم محمد على الذي أوضحه الله في الآية السابقة، وهي قوله عز وجل: ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ اللّهِ كُفَرَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ كَفَرَا بِكُرْ وَبِدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُرْ وَبِدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُرْ وَبِدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَاللّهِ وَعَلَيْ بَرَاءً مِنَا اللّهِ وَقَوْمِهِ إِنّا فِي بَرَاءً مِنَا اللّهِ وَقَوْمِهِ إِنّا فِي بَرَاءً مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ اللّهِ وَقَوْمِهِ إِنّا مَن اللّهُ اللّهُ وَقُولُهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ فَي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ اللّهُ إِن كُنهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧]، وقوله عز وجل: ﴿ يَنَاكُمُ وَالْكُنّا وَاللّهُ اللّهُ إِن كُنهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٥]، والآيات في هذا مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفّار أَوْلِيااً وَاللّهُ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٥]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وفي قوله تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اللَّهُ النَّاسِ عَدَاوةً لِلَّذِينَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الكفار كلهم وَاللَّهُ عَلَى أَنْ جَمِيعِ الكفار كلهم أعداء للمؤمنين بالله سبحانه وبرسوله محمد عَلَيْهُ، ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة للمؤمنين، وفي ذلك إغراء من الله

سبحانه للمؤمنين على معاداة الكفار والمشركين عموماً وعلى تخصيص اليهود والمشركين بمزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتهم لنا، وذلك يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوتهم.

ثم إن الله سبحانه مع أمره للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب على المسلمين العدل في أعدائهم، فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءً بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَ أَقَدَرُبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٨]، فأمر سبحانه المؤمنين أن يقوموا بالعدل مع جميع خصومهم، ونهاهم أن يحملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم وأخبر عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب للتقوى. والمعنى: أن العدل في جميع الناس من الأولياء والأعداء هو أقرب إلى اتقاء غضب الله وعذابه. وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰٰٰٰ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغَىٰ يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ لَمُلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]، وهذه الآية الكريمة من أجمع الآيات في الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، ولهذا روي أن النبي عَلَيْةِ لما بعث عبد الله بن رواحة الأنصاري إلى خيبر ليخرص على اليهود ثمرة النخل، وكان النبي عَلَيْ قد عاملهم على نخيلها وأرضها بنصف ثمرة النخل والزرع، فخرص عليهم عبد الله ثمرة النخل، فقالوا له: إن هذا الخرص فيه ظلم، فقال لهم عبد الله رضى الله عنه: «والذي نفسى بيده إنكم لأبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، وإنه لن يحملني بغضى لكم وحبي لرسول الله ﷺ على أن أظلمكم، فقال اليهود: بهذا

قامت السموات والأرض.

فالعدل واجب في حق القريب والبعيد والصديق والبغيض، ولكن ذلك لا يمنع من بغض أعداء الله ومعاداتهم ومحبة أولياء الله المؤمنين وموالاتهم، عملاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والله المستعان.

#### معاملة المسلم لغير المسلم

إن (١) من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم أموراً متعددة، منها:

أولاً: الدعوة إلى الله عز وجل بأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام، حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا هو أعظم الإحسان، وأهم الإحسان، الذي يهديه المسلم إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين.

"ويشرع للمسلم دعوتهم إلى الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك مع حسن الجوار وطيب الكلام؛ لقول الله عز وجل: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِرَبِّكَ بِاللَّهِ عَز وجل: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِرَبِّكَ بِاللَّهِ عَز وجل: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِرَبِّكَ بِاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٦/ ٣٦٤-٣٦٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>٣) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٦/ ٤٩٤- ٩٥٥).

وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر، وأمره أن يدعو إلى الإسلام قال: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم» (١) متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثال آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئاً» (٢) رواه مسلم في صحيحه، فدعوته إلى الله، وتبليغه الإسلام، ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات.

ثانياً: لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذميًا أو مستأمناً أو معاهداً فإنه يؤدي إليه الحق فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه لا بضرب ولا بغيره؛ لأن كونه معاهداً أو ذميًا في البلد أو مستأمناً يعصمه.

«وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادلهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في الخصومة؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجُدَدِلُوٓا أَهْلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ الْخَصُومَة؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجُدُدُلُوٓا أَهْلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ الْخَصُومَة؛ عَملاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجُدُدُلُوٓا أَهْلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ الْخَصُومَة؛ عَملاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجُدُدُ الْعَنكِبُوتِ: ٤٤]﴾ [العنكبوت: ٤٤]» (٣).

ثالثاً: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان، واشترى من اليهود وهذه معاملة. وقد توفي عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٢٤)، ومسلم (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة) (٦/ ٤٩٤).

والسلام، ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله.

رابعاً: في السلام، لا يبدؤه بالسلام؛ لقول النبي ﷺ: «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام» (١) خرجه مسلم في صحيحه، فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولكن يرد عليه بقوله: «وعليكم»؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم» (٢) متفق على صحته.

«وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر؛ لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم.

فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقاً، ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا: وعليكم، امتثالاً لأمر الرسول على ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف حالك وكيف أولادك، كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولاسيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصغى لها» (٣).

خامساً: حسن الجوار، إذا كان جاراً تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره، وتتصدق عليه إذا كان فقيراً تهدي إليه وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه.

ولأن الجار له حق، قال النبي ﷺ: «مازال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه» (٤) متفق على صحته، وإذا كان الجار كافراً كان له

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٧٨٨)، مسلم (٤٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٥/٦/٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٤٧٥٧).

حق الجوار، وإذا كان قريباً وهو كافر صار له حقان: حق الجوار، وحق القرابة.

ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار غير المحاربين من غير الزكاة؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَدُكُمُ اللّهُ عَنِ الزّكاة ؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَدُكُمُ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوبهم من الكفار؛ لقوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُعَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمْلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ الآية [التوبة: ٦٠].

أما مشاركة الكفار في احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك.

# من شك في كفر الكافر

قد<sup>(۲)</sup> دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك، واتضح له كفرهم وضلالهم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٤٦).

<sup>(</sup>۲) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲۸/۲۲۲-۲۲۹).

كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَإِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مَسَمَّدِينِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنَ فَي بَرَاءً فَي تَكْفِير عَقِونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٨]، أي: لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم، والإيمان بأن الله هو معبودهم الحق سبحانه.

ومن هذا الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار»(٢) أخرجه مسلم في صحيحه.

فبيَّن عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان متى بلغه ما بعث به النبي عَلَيْهُ ثم مات ولم يؤمن به صار من أهل النار - أي صار كافراً من أهل النار؛ لكونه لم يستجب لما بلغه.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۸/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۸).

# مشاركة النصارى في أعيادهم

لا يجوز (١) للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم.

فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك، ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء؛ لأنها أعياد مخالفة للشرع، فلا يجوز الاشتراك فيها، ولا التعاون مع أهلها، ولا مساعدتهم بأي شيء، لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك، كالأواني وغيرها، ولأن الله سبحانه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلا نَعَاوَلُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلا نَعاوَلُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّعُولَ وَلا الله المشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان.

#### أخوة المسلم للكافس

الكافر (٢) ليس أخاً للمسلم، والله سبحانه يقول: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]، ويقول النبي ﷺ: «المسلم أخو المسلم» (٣)، فليس الكافر: \_ يهوديًا أو نصرانيًا أو وثنيًا أو مجوسيًا أو شيوعيًا أو غيرهم

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۱/۸۰۸).

<sup>(</sup>۲) المجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٦/ ٩٣ ٤ - ٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٢٦٢)، ومسلم (٢٦٥٠).

- أخاً للمسلم، ولا يجوز اتخاذه صاحباً وصديقاً.

فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله، ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حرباً لنا.

#### إسعاف المسلم لغير المسلم

إسعاف (١) المسلم لغيره من المسلمين والكفار غير الحربيين لا يكون بذلك أخاً له، ولا محرماً لها إن كان المسعف امرأة، ولكنه يؤجر على ذلك؛ لما فيه من الإحسان، ولو كان المسعف كافراً؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهِ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ حَاجَة المسلم.

وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أن النبي على الله عنهما، أن النبي على أمها وكانت كافرة، وذلك في وقت الهدنة التي وقعت بين النبي على وأهل مكة، أما الكفار الحربيون فلا تجوز

<sup>(</sup>١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٦/ ٤٤٥-٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٢٦٢)، ومسلم (٢٧٧٤).

مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].

#### إعطاء المصحف للمسيحي

ليس<sup>(۱)</sup> لك أن تعطيه، ولكن تقرأ عليه القرآن، وتسمعه القرآن، وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ أَتَلِغَهُ مَأْمَنَهُ فَيْ اللّهِ ثُمَّ أَلَيْعَهُ مَأْمَنَهُ فَيْ اللّهِ ثُمَّ أَلَيْعَهُ مَأْمَنَهُ فَيْ اللّهِ ثُمَّ أَلَيْعَهُ مَأْمَنَهُ وَيُلِكَ التوبة: ٦]، وقوله ﷺ: الا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ لئلا تناله أيديهم (٢)، فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر المصحف؛ خشية أن يهينه أو يعبث به، ولكن يُعلّم ويُقرأ عليه القرآن المصحف؛ ويدعى له، فإذا أسلم سلم له المصحف، ولا مانع أن يعطى بعض ويوجه ويدعى له، فإذا أسلم سلم له المصحف، ولا مانع أن يعطى بعض كتب الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك أو بعض تراجم معاني القرآن الكريم.

# أكل ذبائح النصاري واستعمال أوانيهم

يجوز (٣) أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي؛ الأصل حِلُها كذبيحة المسلم، لقول الله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الله عالى: ﴿

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة، (٦/ ١٩-٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۲۳).

<sup>(</sup>٣) (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٩/ ٣٩٦).

# ٱلْكِنْكِ حِلُّ لَكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمَّ ﴾ [المائدة: ٥].

أما<sup>(۱)</sup> الأواني فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أواني غير أواني الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك، فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي عليه: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها» (٢).

## أكل المسلم مع الكافر

ليس<sup>(۳)</sup> الأكل مع الكافر حراماً إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة الشرعية، لكن لا تتخذهم أصحاباً فتأكل معهم من غير سبب شرعي أو مصلحة شرعية ولا تؤانسهم، وتضحك معهم، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا بأس.

وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا تقتضي اتخاذهم أصحاباً وجلساء ولا تقتضي مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة ولا مصلحة شرعية.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٤٣٦/٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (٣٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٩/ ٣٢٩).

#### السكن مع العوائل في الخارج

لا (١) يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخلاق الكفرة ونسائهم، والواجب أن يكون سكن الطالب بعيداً عن أسباب الفتنة، وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم، والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى، بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيداً عن أسباب الفتنة، وقد قال النبي على الله الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يزايل المشركين (٢) أخرجه النسائي بإسناد جيد؛ ومعناه: حتى يزايل المشركين، وقال على الله المشركين، وقال على النبي عن المشركين وقال على الله عن على مسلم يقيم بين المشركين في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا عند الضرورة القصوى، إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة إلى الله والتوجيه إليه فهذا أمرٌ مستثنى، وهذا فيه خير عظيم؛ لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة الله، فهو محسن وبعيد عن الخطر لما عنده من العلم والبصيرة.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٤/ ٣٨١).

<sup>(</sup>۲) النسائي (۲۵۲۱).

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٢٢٧٤)، والترمذي (١٥٣٠).

#### زيارة قبور الكفار

إذا (١١) كان ذلك للعبرة فلا بأس به؛ لأن النبي ﷺ قد زار قبر أمه واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، وإنما أذن له بالزيارة.

أما حديث: «إذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار»؟ فلا أعرف له طُرقاً صحيحة.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۳/ ۳۳۷).

# البازية التاسعة « تحكيم شرع الله »

# بِنِيْلِنَا لِحَالَ حَيْرًا

#### تحكيسم شسرع الله

الحمد (١) لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ورب الناس أجمعين، مالك الملك، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد:

فقد خلق الله الجن والإنس لعبادته قال الله سبحانه: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُوا اللّهَ وَلَا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَنَا ﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نَشْرِكُوا بِهِ مِسْنَيَّا وَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء: ٣٣].

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي ربي على حمار فقال: «يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا»،

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱/ ۷۲-۸۷).

قال قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا»(١).

وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: «العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»، وهذا يدل على أن العبادة تقتضي: الانقياد التام لله تعالى، أمراً ونهياً واعتقاداً وقولاً وعملاً، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجرداً من حظوظ نفسه ونوازع هواه، ليستوي في هذا الفرد والجماعة، والرجل والمرأة، فلا يكون عابداً لله من خضع لربه في بعض جوانب عياته، وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى، وهذا المعنى يؤكده قول الله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِّنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيَّنَهُمْ ثُمَّ الله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِّنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيَّنَهُمْ ثُمَّ لا يَجَدُ وَلِي النساء: ٢٥].

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَّغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]، وما روي أن رسول الله ﷺ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» (٢).

فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله، ورضي حكمه في القليل والكثير، وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شئونه، في الأنفس والأموال والأعراض، وإلا كان عابداً لغيره، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٤٤)، ومسلم (٤٤).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (٢٧٦٤).

أُمَّةِرَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّنغُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦]، فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه، فهو العابد له، ومن خضع لغيره، وتحاكم إلى غير شرعه، فقد عبد الطاغوت، وانقاد له، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُم مَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمُا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرْعُمُونَ أَنَّهُم مَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشّيطانُ أَن يُحْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشّيطانُ أَن يُعْفَرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشّيطانُ أَن يُعْفَرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشّيطانُ أَن

والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه، من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، فالله سبحانه هو رب الناس، وإلههم، وهو الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم، ويحييهم ويميتهم، ويحاسبهم ويجازيهم، وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ اَلَخَانُكُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فكما أنه الخالق وحده، فهو الآمر سبحانه، والواجب طاعة أمره.

وقد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ظن أن عبادة الأحبار والرهبان إنما تكون في الذبح لهم، والنذر لهم، والسجود والركوع لهم

فقط ونحو ذلك، وذلك عندما قدم على النبي عَلَيْ مسلماً وسمعه يقرأ هذه الآية. فقال: «يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم»، يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانيًّا قبل إسلامه، قال عَلَيْ: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتحلونه؟» قال: بلى قال: «فتلك عبادتهم»(١) رواه أحمد والترمذي وحسنه.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوٓا إِلَاهُا وَحِدُا ﴾ [التوبة: ٣١]. أي الذي إذا حرَّم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه أتبع، وما حكم به نُفِّذَ، ﴿لَّا اللهِ إِلَّا هُوَ سُبُحَانَهُ عَكَمًا يُشُرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]. أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد، والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه» [اه ـ ص ٣٤٩ من الجزء الثاني].

#### فصل

إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل، وهو كفر وظلم وفسق، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِكِ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ يقول الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِكِ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ويقول: ﴿ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فِيها آنَ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ وَالْمَاتِينَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصً وَالْمَاتِينَ وَٱلْأَنْفَ بِاللَّهِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصً وَاللَّهُ وَالْمَاتِينَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصً وَالْمَاتِينَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصً وَالْمَاتِينَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصً وَاللَّهُ فَي وَالْمَاتِينَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصً وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصً وَالْمَاتِينَ وَالْمُاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَا عَلَيْنِ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَانَ وَالْمِينَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَا وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمِينَاتُونَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمِينَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمُوافِي وَالْمَاتِينَ وَالْمِينَا وَالْمَاتِينَ وَل

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۰۲۰) بلفظ آخر.

فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَعْتُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَا إِلَى اللهُ فَأُولَا إِلَى اللهُ فَأُولَا إِلَى اللهُ فَالْوَلَا إِلَى اللهُ فَالْوَلَا اللهُ فَيْ الطَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٥٤]، ويقول: ﴿ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَيْ فِي وَمَن لَمْ يَحْتُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَا إِلَى هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧].

وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين، وأن الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه، وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، يقول سبحانه: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللهُ وَلا تَنَيْعُ أَهْوَاءَ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يُبِدُ اللهُ أَن يُعِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَسِعُونَ ﴿ وَأَن المائدة: ٤٩-٥٠].

وإن القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله، أكد بمؤكدات ثمانية:

الأول: الأمر به في قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾.

الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال وذلك في قوله: ﴿وَلَاتَنَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ ﴾.

الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في التليل والكثير، والصغير والكبير، بقوله سبحانه: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ الشَّهُ إِلَيْكُ ﴾.

الرابع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم

### بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾.

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من عباد الله قليل، يقول تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾.

السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ ﴾.

السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها، يقول عز وجل: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا ﴾.

الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها، وأتمها وأعدلها، وأن الواجب الانقياد له، مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكّمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾.

ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه؛ لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر من الضعف، والهوى والعجز والجهل، فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير، يعلم أحوال عباده وما يصلحهم، وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم، ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم في المنازعات والخصومات وشئون الحياة ليتحقق لهم العدل والخير والسعادة، بل والرضا والاطمئنان النفسى، والراحة القلبية.

ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو حكم الله الخالق العليم الخبير، قبل ورضي وسلم، وحتى ولو كان الحكم خلاف ما يهوى ويريد، بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر من

أناس بشر مثله، لهم أهواؤهم وشهواتهم، فإنه لا يرضى ويستمر في المطالبة والمخاصمة، ولذلك لا ينقطع النزاع، ويدوم الخلاف، وإن الله سبحانه وتعالى إذ يوجب على العباد التحاكم إلى وحيه، رحمة بهم وإحسانا إليهم، فإنه سبحانه بين الطريق العام لذلك أتم بيان وأوضحه بقوله سبحانه: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلْأَمْنَتِ إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْقَدَلِ أَنِي اللّه يَعِمُا يَعِظُكُم بِيدٍ إِنَّ اللّه كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ( الله كَانَيُ اللّه كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ( الله كَانَيُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَاللّه وَالْيَوْمِ الْاَخِرُ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحَسَنُ وَاللّه وَالْيَوْمِ الْلاَخِرُ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحَسَنُ وَاللّه وَالْيَوْمِ الْلاَخِرُ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحَسَنُ وَالْمِلْ إِلَى الله وَالسّولِ إِن كُنْمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرُ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحَسَنُ وَالْمَاهِ الله وَاللّه وَالْيَوْمِ الْلاَخِرُ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحَسَنُ وَاللّه وَالْيَوْمِ الْلاَحْرُ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ وَاللّه وَاللّه وَالْيُومِ الْلاَحْرُ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ وَاللّه وَ

والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم والراعي والرعية، فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة إلى الحكم بالعدل، فقد أمرهم بأن يحكموا بالعدل، وأمر المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي هو مقتضى ما شرعه الله سبحانه، وأنزله على رسوله، وأن يردوا الأمر إلى الله ورسوله في حال التنازع والاختلاف.

#### دراسة القوانين الوضعية وتدريسها

الدارسون (١) للقوانين والقائمون بتدريسها أقسام ثلاثة:

القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع، بل قد يكون مأجوراً ومشكوراً إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها، والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره، مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضكية المخالفة لشرع الله عز وجل وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره؛ لأن السخر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمها غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم.

القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۳۲۵-۳۳۰).

وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى).

ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة، أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور، والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر، وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وله في هذا كلام نفيس.

والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال مع أنهم لا يستحلون ذلك، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام، ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات وهم عند أهل السنة لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك.

القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلاً للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر

بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المحالفة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما.

ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذّب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

# البازية العاشرة « السحر أنواعه وحكمه »

| ! |  |   | · 🖟 |
|---|--|---|-----|
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  | • |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |

## بشنالنا الخزالجن

#### السحر أنواعه وحكمه

الحمد لله (۱)، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن السحر من الجرائم العظيمة، ومن أنواع الكفر، ومما يُبتّلى به الناس قديماً وحديثاً في الأمم الماضية، وفي الجاهلية، وفي هذه الأمة، وعلى حسب كثرة الجهل، وقلة العلم، وقلة الوازع الإيماني والسلطاني ـ يكثر أهل السحر والشعوذة، وينتشرون في البلاد للطمع في أموال الناس والتلبيس عليهم، ولأسباب أخرى، وعندما يظهر العلم ويكثر الإيمان، ويقوى السلطان الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون، وينتقلون من بلاد إلى بلاد الإسلامي المحل الذي يروج فيه باطلهم، ويتمكنون فيه من الشعوذة والفساد.

#### السحر في اللغة:

السحر سُمي سحراً؛ لأن أسبابه خفية، ولأن السحرة يتعاطون أشياء خفية يتمكنون بها من التخييل على الناس والتلبيس عليهم، والتزوير على عيونهم، وإدخال الضرر عليهم، وسلب أموالهم إلى غير ذلك، بطرق خفية لا يفطن لها في الأغلب، ولهذا يسمى آخر الليل: سحراً؛ لأنه يكون في آخره عند غفلة الناس وقلة حركتهم، ويقال للرئة: سحر؛ لأنها في داخل الجسم وخفية.

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۸/ ٦٥-٦٩).

#### السحر شرعاً:

ومعناه في الشرع ما يتعاطاه السحرة من التخييل والتلبيس الذي يعتقده المشاهد حقيقة وهو ليس بحقيقة، كما قال الله سبحانه عن سحرة فرعون: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى لَا الله عَن أَلَقُواً فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿ فَا فَرَحَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِيفَةً مُّوسَى ﴿ فَا فَلْنَا لاَ تَخَفَّ إِنَّكُ أَنتَ الْأَعْلَى ﴿ فَا أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُوا كَيْدُ سَحِرٍ فَلَا يُغْلِمُ السَّاحِرُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، يعني: هذا السحر وما يقع منه من الشُّر كله بقُدَر سابق بمشيئة الله، فربنا جل وعلا لا يغلب، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، بل لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بقدر سابق؛ لحكمة بالغة شاءها سبحانه وتعالى، فقد يُبتلى هؤلاء بالسحر، ويُبتلى هؤلاء بالمرض، ويبتلى هؤلاء بالقتل... إلى غير ذلك، ولله الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدِّر، وفيما يشرعه سبحانه لعباده، ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَمَا هُم بِضَا رِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] يعني: بإذنه الكونى القدري لا بإذنه الشرعي، فالشرع يمنعهم من ذلك ويحرم عليهم ذلك، لكن بالإذن القدري الذي مضى به علم الله وقدره السابق أنه يقع من فلان السحر، ويقع من فلانة، ويقع على فلان، وعلى فلانة، كما مضى قدره: بأن فلاناً يصاب بقتل، أو يصاب بمرض كذا، ويموت في بلد كذا، ويرزق كذا، ويغتني أو يفتقر، وكله بمشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، وقال سبحانه: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتنبِ مِن مَبْلِأَن نَبْرُأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢].

فهذه الشرور التي قد تقع من السحرة ومن غيرهم، لا تقع عن جهل من ربنا فهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية جل وعلا، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ سبحانه: ﴿ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، فهو يعلم كل شيء، ولا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه

وتعالى، ولكن له الحكمة البالغة، والغايات المحمودة فيما يقضي ويقدر مما يقع فيه الناس من عز وذل، وإزالة ملك، وإقامة ملك، ومرض وصحة، وسحر وغيره.

وسائر الأمور التي تقع في العباد كلها عن مشيئة، وعن قدر سابق. وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تخييلية، كما تقدم في قوله عز وجل: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ١٠٠ قَالَ بَلْ أَلْقُوأً فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٥-٦٦]، يخيل إلى الناظر أن هذه العصى، وأن هذه الحبال حيَّات تسعى في الوادي، وهي حبال وعصي، لكن السحرة خيلوا للناس لما أظهروا أمام أعينهم من أشياء تعلُّموها تغيِّر الحقائق على الناس بالنظر إلى أبصارهم، قال سبحانه: ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۗ فَإِذَا حِبَا لَهُكُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦]، وقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَكُوا أَعَيْثَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦]، وهي في الحقيقة ما تغيرت، حبال وعصى، ولكن تغيَّر نظرهم إليها بسبب السحر فاعتقدوها حيَّات بسبب التلبيس الذي حصل من السحرة، وتسميه بعض الناس: «تقمير» وهو: أن يعمل الساحر أشياء تجعل الإنسان لا يشعر بالحقيقة على ما هي عليه، فيكون بصره لا يدرك الحقيقة، فقد يؤخذ من حانوته أو منزله ما فيه ولا يشعر بذلك، يعنى: أنه لم يعرف الحقيقة، فقد يرى الحجر دجاجة، أو يرى الحجر بيضة، أو ما أشبه ذلك؛ لأن الواقع تغير في عينيه؛ بسبب عمل الساحر وتلبيسه، فَسُحِرَت عيناه، وجُعِل هناك من الأشياء التي يتعاطاها السحرة من المواد ما تجعل عينيه لا تريان الحقيقة على ما هي عليه، هذا من السحر الذي سماه الله: عظيماً في قوله جل وعلا في سورة الأعراف: ﴿ فَلَمَّا آلَقُوا سَحَكُرُوا أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦].

#### حكم السحر والسحرة

فالكهان (۱) والعرافون والسحرة وأمثالهم قد بين الله سبحانه وتعالى ورسوله ﷺ ضلالهم وسوء عاقبتهم في الآخرة وأنهم لا يعلمون الغيب، وإنما يكذبون على الناس ويقولون على الله غير الحق وهم يعلمون، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ اللَّيْخِرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُوتَ وَمَنُوتٌ وَمَنُوتٌ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ المَيْعَرُ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُوتَ وَمَنُوتٌ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ المَيْعَوِدُنَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُوتَ وَمَنُوتٌ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّالِ مَنْ الْمَدِحَقِي اللهِ وَمَا هُمُ بِصَالَةِ فَلَا تَكُفُرُ فَي مَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرِقُونَ مِن الْمَدِحِيقِ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِهِ، مِنْ أَكْدِ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَصَلُوهُمْ وَلَا يَنْ الْمَنْ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِهِ، مِنْ أَكْدِ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَصَلُوهُمْ وَلَا يَنْ الْمَنْ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِهِ، مِنْ أَكْدِ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَصَلُوهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَشَوْلُهُمْ مَا يَعْرَفُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَأْنِكُونَ اللهِ وَلَا يَعْلَمُونَ عَلَيْكُ السَاعِرُ حَيْثُ أَنَى ﴾ [البقرة: ١٠١]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَ حَيْنَا إِلَى مُومَى آنَ أَلَقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهِ وقال تعالى: ﴿ وَالْمَالَمُ مَا كَانُوا لَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١١٧]، ١١٥]، فهذه الآيات فَقَلَمُ مَا مَا فَاقُونَ اللهُ الْعَالَى اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/۱۱۸-۱۲۱).

وأمثالها تبين خسارة الساحر ومآله في الدنيا والآخرة، وأنه لا يأتي بخير، وأن ما يتعلمه أو يعلِّمه غيره يضر صاحبه ولا ينفعه، كما نبَّه سبحانه أن عملهم باطل، وصح عن رسول الله على أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(١) متفق على صحته.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۰، ۲۳۵۱)، ومسلم (۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٣٨٠)، والحاكم (٨٠٧٣).

الحق يخطفها من الجني فيقرها في أُذُن وليه فيخلطون معها مائة كذبة الله البخاري. وقال ﷺ فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»(۲) رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ أنه قال: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئاً وكل إليه، (٣) وهذا يدل على أن السحر شرك بالله تعالى كما تقدم، وذلك لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والتقرب إليهم بما يطلبون من ذبح وغيره من أنواع العبادة، وعبادتهم شرك بالله عز وجل. فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث، أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، كما ورد بالحديث الذي مر ذكره، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو ذلك، وكذا من يفتح الكتاب زعماً منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب وهم كفار بهذا الاعتقاد؛ لأنهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى: ﴿قُلُلَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، وقوله: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وقوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ قُل لَّا أَقُولُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۳۲۰)، ومسلم (۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) أبوداود (٢٦٩٧) بلفظ: (من اقتبس علماً من النجوم...).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٤٠١١).

لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ الآية [الأنعام: ٥٠]، ومن أتاهم وصدقهم بما يقولون من علم الغيب فهو كافر، لما رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على الله على الله عما ألى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (١) وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي عَلَيْةِ عن النبي عَلَيْةِ أنه قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»(٢) وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي عَيَا الله أنه قال: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (٣) رواه البزار بإسناد جيد، وبما ذكرنا من الأحاديث يتبين لطالب الحق أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الخط، وما أشبه ذلك مما يدعيه الكهنة والعرافون والسحرة كلها من علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله، ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك؛ لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۹۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٦٢/١٨).

#### توبسة السساحر

إذا<sup>(۱)</sup> تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، فالله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم، كما قال جل وعلا: ﴿ وَهُو اللَّذِى يَقْبَلُ النَّوبة من المشركين وغيرهم، كما قال جل وعلا: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ يَقْبَلُ النَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ٤٠ [الشورى: ٢٥]، وقال جل وعلا: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

لكن في الدنيا لا تقبل.

الصحيح أنه يقتل، فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل، ولو قال: إنه تائب، فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقاً تنفعه عند الله، أما في الحكم الشرعي فيقتل، كما أمر عمر بقتل السحرة؛ لأن شرهم عظيم، قد يقولون: تُبناً، وهم يكذبون، يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها ولكن يقتلون، وتوبتهم إن كانوا صادقين تنفعهم عند الله.

#### الصلاة على الساحر

إذا قُتِلَ<sup>(۲)</sup> لا يُصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر الكفرة، ولا يدفن في مقابر الكفرة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يغسل ولا يكفن، ونسأل الله العافية.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۸/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۸/ ۱۱۱).

#### ذهاب المريض للكهنة للعلاج

يجوز<sup>(۱)</sup> التداوي اتفاقاً وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه، ويعالجه بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعاً، حسبما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية ولا ينافي التوكل على الله، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم.

فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغيبات ليعرف منهم مرضه؛ كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء حكمهم الكفر والضلال إذا ادَّعوا علم الغيب.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۳/ ۲۷۶–۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) أبى داود بلفظ «فقد برئ مما أنزل على محمد».

<sup>(</sup>٤) أحمد (٩١٧١).

قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (١) رواه البزار بإسناد جيد.

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك، فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم، ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق وغيرها، والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم، ولا يجوز أن يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يأتي إليهم من الناس، فإنهم جهال لا يجوز التأسي بهم؛ لأن الرسول على قلا قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة؛ ولأنهم كذبة فجرة، كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه، والمصدق لهم في دعواهم على الغيب يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله على ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجاً كنمنمتهم بالطلاسم، أو صب الرصاص، ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم، كما لا يجوز أيضا لأحد

<sup>(</sup>١) الطبراني (١٨/ ١٦٢).

من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه، أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء، أو العداوة والفراق ونحو ذلك؛ لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

#### الوقاية من السحر

وقد<sup>(۱)</sup> شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه، وأوضح لهم سبحانه ما يعالج به بعد وقوعه رحمة منه لهم، وإحساناً منه إليهم، وإتماماً لنعمته عليهم.

وفيما يلي بيان للأشياء التي يُتقى بها خطر السحر قبل وقوعه، والأشياء التي يعالِج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعاً.

أما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه، فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والمعوذات المأثورة، ومن ذلك:

\* قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام، ومن ذلك قراءتها عند النوم، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه: ﴿ اللّهُ لا إِللهَ إِلّا هُو ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلا نُومٌ أَلَهُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلّا بِإِذِنِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُم وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يَحُومُ الْعَلَى الْعَظِيمُ ﴿ وَالبَقِرَةِ وَالْعَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهَ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السّمَاقِ وَالْعَلَى اللّهُ الْحَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللمُ اللللللمُ اللللللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

\* ومن ذلك: قراءة: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ [الإخلاص: ١] و ﴿ قُلُ أَعُوذُ

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۳/ ۲۷۷–۲۷۸).

بِرَبِ ٱلْفَكَتِ ﴾ [الفلن: ١] و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]، خلف كل صلاة مكتوبة، وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة الفجر و في أول الليل بعد صلاة المغرب.

\* ومن ذلك: قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل، وهما قوله تعالى: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَ الْمُوّمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَ الْمُوّمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ إِلَيْهِ وَمَكَيْكِيهِ وَكُنْهُو وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعَنَا وَأَطَعَنَا وَمَكَنْ كُنْهِ عَنْ الله عَنْمَا الله عَنْمَا الله عَنْمَا الله عَنْمَا الله عَنْمَا الله عَنْمَا الله عَنْمُ الله عَنْهُ الله على الله الله على اله

\* ومن ذلك: الإكثار من التعوذ بـ «كلمات الله التامات من شر ما خلق» في الليل والنهار، وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر؛ لقول النبي ﷺ: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» (٣).

\* ومن ذلك: أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٦٢٤) بلفظ: (إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي.....

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٨١).

وهو السميع العليم»(١)، لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله عَلَيْهُ، وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء.

وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه، وهي أيضاً من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه، مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأس.

#### علاج السحر

\* ومن (٢) الأدعية الثابتة عن رسول الله ﷺ في علاج الأمراض من السحر وغيره \_ وكان ﷺ يرقي بها أصحابه \_: «اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً» (٣) يقولها ثلاثاً.

\* ومن ذلك: الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي ﷺ وهي قوله: "بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك» (٤) وليكرر ذلك ثلاث مرات.

\* ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً وهو علاج نافع للرجل إذا

<sup>(</sup>١) أحمد (٤٤٤)، وأبو داود (٢٤٤٥)، والترمذي (٣٣١٠).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳/ ۲۷۸-۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٣٠١،٥٣٠٥).

<sup>(3)</sup> amla (50·3).

حبس من جماع أهله: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيها آية الكرسي و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَيْوُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، و ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]،

وآيات السحر التي في سورة الأعراف، وهي قوله سبحانه: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَعَ الْحَقُ وَبَعَ الْحَقُ وَبَعَلَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلْبُواْ صَنغِرِينَ ﴾ [الاعراف: ١١٧-١١٩].

والآيات التي في سورة يونس، وهي قوله سبحانه: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ الْقُولِ بِكُلِ سَحِ عَلِيمِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ الْقُولِ مِنْ الْقُولُ مَا أَنتُم مُلْقُونَ لِكُلِ سَحِ عَلِيمِ ﴿ فَكُمّا جَلَّهُ السّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ الْقُواْ مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴾ اللّهُ فَلَمّا الْفَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ السِّحَرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ اللّهُ فَلَمّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ السّحَرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ اللّهُ فَلِيمَ اللّهُ الْحَقّ بِكُلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ٢٩-٨٤].

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء.

\* ومن علاج السحر أيضاً \_ وهو من أنفع علاجه \_: بذل الجهود في

معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك، فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السجر.

#### الاستعانة بساحر لإخراج السحر

لا(۱) يجوز الاستعانة بالسحرة في شيء من الأمور، بل الواجب قتلهم، والقضاء عليهم من جهة الدولة، إذا ثبت عليهم تعاطي السحر، ... لأنهم (٢) لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويُلبّسون على الناس، وقد حذر الرسول علي من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان ذلك.

وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه سُئِلَ عن النَّشْرَة؟ فقال: «هو من عمل الشيطان» (٣). رواه الإمام أحمد وأبوداود بإسناد جيد. والنشرة هي: حل السحر عن العسحور، ومراده ﷺ بكلامه هذا: النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية وهي سؤال الساحر ليحل السحر، أوحله بسحر مثله من ساحر آخر.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۷/ ۱۶٦).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) أبو داو د (٣٣٧٠).

# البازية الحادية عشر « برالوالدين والإحسان إليهما »

# بِنِيْلِنَا لِجَالِجَالِ الْجَائِيَا

#### بر الوالدين والإحسان لهما

الحمد (١) لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدىٰ بهُداه، أما بعد:

فإن الله عز وجل قَرَنَ حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، مثل قوله عز وجل: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ مَنْ يَكُا وَبِالْوَلِدَ بِن إِحْسَنا ﴾ [النساء: ٣٦]، وقوله عز وجل: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلًا تَعْبُدُوا إِلّآ إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَ بِن إِحْسَنا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقوله عز وجل: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَ يْهِ حَمَلَتْ مُ أُمُّهُم وَهُنّا عَلَى وَهُنِ وَفِيلَا مُولِولِدَ يَهِ عَلَيْهُ مُمَلَتْ مُ أَمُّهُم وَهُنّا عَلَى وَهُنِ وَفِيلَا يَهِ عَلَيْهُ أَمُّهُم وَهُنّا عَلَى وَهُنِ وَفِيلًا مَا الله عنى كثيرة.

وهذه الآيات تدل على وجوب برهما، والإحسان إليهما وشكرهما على إحسانهما إلى الولد من حين وجد في بطن أمه إلى أن استقل بنفسه وعرف مصالحه.

وبرهما يشمل الإنفاق عليهما عند الحاجة، والسمع والطاعة لهما في المعروف، وخفض الجناح لهما، وعدم رفع الصوت عليهما، ومخاطبتهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال الله عز وجل في سورة بني إسرائيل: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا نَعْبُدُواْ إِلّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمّا

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۸/ ۳۰۶-۳۰۸).

يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ ثَلَ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَارِينَانِ صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٣].

وفي الصحيحين، عن النبي عَلَيْ أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قيل: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» (۱)، وقال عَلَيْ ورضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين» (۲) خرجه الترمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والأحاديث في وجوب برهما والإحسان إليهما كثيرة جدًّا.

#### عقوق الوالديسن

العقوق (٣) ألهما من أكبر الكبائر؛ لما ثبت في الصحيحين، عن النبي ولله أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ (ثلاثا). قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكئاً فجلس، فقال: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور»(٤)، وفي الصحيحين أيضاً، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي وي اله قال: «من الكبائر

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٩٦، ١٣ ٥٥) بلفظ: «أي العمل أحب إلى الله».

<sup>(</sup>٢) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (١٨٢١) بلفظ: «رضا الرب... وسخط الرب».

<sup>(</sup>٣) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٨/ ٣٠٧-٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٤٦٠، ١٥٥٥)، ومسلم (١٢٦، ١٢٨) بلفظ: «ألا وقول الزور، وشهادة الزور».

شتم الرجل والديه»، قيل: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: «نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه» (١)، فجعل على التسبب في سب الوالدين سبًا لهما.

فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية ببر الوالدين، والإحسان إليهما، ولاسيما عند الكبر والحاجة إلى العطف والبر والخدمة، مع الحذر كل الحذر من عقوقهما والإساءة إليهما بقول أو عمل.

#### حسق الوالسدة

... حق<sup>(۲)</sup> الأم أعظم من حق الأب من وجوه كثيرة، وقد صح عن رسول الله على أحق الناس بحُسن رسول الله على أحق الناس بحُسن صحبتي؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: شم من؟ قال: ثم من؟ قال: "أمك»، قال: ثم من؟ قال: "أبوك».

# حسق الأب

و يجب (٤) البر بالأب والإحسان إليه في الفعل والقول، وإذا كان ذا حاجة فعليك أن تواسيه من مرتبك على وجه لا يضرك ولا يضر عائلتك؛ لقول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»(٥)، وله أن يطالبك بما يحتاج إليه

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۳۰).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٥٥)، ومسلم (٢٦٢١) بلفظ: (بحسن صحابتي......

<sup>(</sup>٤) (فتاوي إسلامية) (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٧١٩)، وابن ماجه (٢٣٣١).

من المال إذا كان عندك فضل؛ لقول النبي ﷺ: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" (١)، فنوصيك به خيراً وبأمك وأن تجتهد في برهما والإحسان إليهما والحرص على كسب رضاهما؛ لقول النبي ﷺ: "رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين".

# طاعة الوالدين في معصية الله

ليس<sup>(۲)</sup> عليك طاعتهما في معصية الله، ولا فيما يضرك لقول النبي رَبِيَّكِيَّةِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية «إنما الطاعة في المعروف» (٣)، وقوله رَبِيَّكِيَّةِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٤). فالذي ينهاك عن صحبة الأخيار لا تطعه، لا الوالدين ولا غير هما.

ولا تطع أحداً في مصاحبة الأشرار أيضاً، لكن تخاطب والديك بالكلام الطيب، وبالتي هي أحسن، كأن تقول: يا والدي كذا، ويا أمي كذا هؤلاء طيبون، وهؤلاء أستفيد منهم، وأنتفع بهم، ويلين قلبي معهم، وأتعلم العلم وأستفيد، فترد عليهما بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن،

<sup>(</sup>١) أحمد (٢٤١٣٣)، والترمذي (١٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) «فتاوى إسلامية» (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٦١٢)، ومسلم (٣٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٦٩٤، ١٩٤٣).

لا بالعنف والشدة.

وإذا منعاك فلا تخبرهما أنك تتبع الأخيار، وتتصل بهم، ولا تخبرهما أنك ذهبت مع أولئك إذا كانا لا يرضيان بذلك، ولكن عليك ألا تطعهما إلا في الطاعة والمعروف وإذا أمراك بمصاحبة الأشرار، أو أمراك بالتدخين أو شرب الخمر أو بالزنى أو بغير ذلك من المعاصي فلا تطعهما، ولا غيرهما في ذلك، للحديثين المذكورين آنفاً.

# صلسة الأرحسام

الأرحام (١) هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك وهم المعنيون بقول الله سبحانه في سورة الأنفال والأحزاب ﴿ وَأُولُوا اَلْأَرْحَامِ الله سبحانه في سورة الأنفال والأحزاب ﴿ وَأُولُوا اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ ﴾. وأقربهم الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم.

وقد صحّ عن النبي ﷺ، أنه قال لما سأله سائل قائلاً: "من أبرّ يا رسول الله؟ قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب»(٢) خرّجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في ذلك كثيرة.

أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته ولكنهم أرحام لأولاده منها.

<sup>(</sup>١) افتاوى إسلامية، (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أبوداود (٤٤٧٣).

#### بر الوالدين بعد موتهما

أما<sup>(۱)</sup> الأموات من المسلمين الوالدين وغيرهما فالمشروع: الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، ومضاعفة الأجر، وقبول العمل، ورفع الدرجات في الجنة، ونحو ذلك من الدعوات الطيبة في الصلاة وغيرها، ومحل الدعاء في الصلاة: السجود، وفي آخر التحيات قبل السلام، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ لقول النبي ﷺ: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم» (٢) خرجه مسلم في صحيحه، وروى أيضاً مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر وا الدعاء» (٣).

ولما علَّم النبي عَلَيْ أصحابه التحيات في آخر الصلاة قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» (٤)، وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: «ثم يتخير من المسألة ما شاء» (٥) متفق على صحته.

وكان على الدعاء بين السجدتين بطلب المغفرة ويقول: «اللهم

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ ۳۱۰–۳۱۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۳۸).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٧٦٢)، ومسلم (٦٠٩) واللفظ لمسلم.

اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني (١١)، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره (٢) خرجه مسلم في صحيحه.

ويشرع أيضاً الصدقة عن الميت، الوالدة وغيرها؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»(٣)، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، وهو انتفاع الأموات بالدعاء والصدقات، وهكذا ينتفع الميت بالحج عنه والعمرة، وبأداء ما عليه من الصوم، وبقضاء الدين عنه، والعتق عنه، والصلاة عليه صلاة الميت.

والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يفقهم في الدين، وأن يعينهم على بر والديهم، وصلة أرحامهم، وأن يعينهم من العقوق والقطيعة للرحم، ومن كل ما يغضب الله ويباعد من رحمته، إنه ولى ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٨٦٤) بدون لفظ: (واجبرني)، وأحمد (٣٣٣٤) بدون لفظ: (وعافني).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٩٩، ٢٥٥٤)، ومسلم (١٦٧٢) واللفظ لمسلم.

# البازية الثانية عشر « الجهاد في سبيل الله »

# بنِنْلِنَا لَخَ الْحَيْرَا

# الجهاد في سبيل الله

الحمد (۱) لله الذي أمر بالجهاد في سبيله، ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ﴿وَكَانَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين، وأصدق المناضلين، وأنصح العباد أجمعين، ﷺ وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم الدين، وأعز بهم المؤمنين، وأذل بهم الكافرين، رضي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات، ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون، وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين، وقمع الكافرين والمنافقين، وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين، وإخراج العباد من الظلمات إلى النور، ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين، وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين، وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من والعواقب القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم العالية، ويحرك كوامن

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲/ ۴۳۰-۶۶).

النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل، والصدق في جهاد أعداء رب العالمين، وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي، كما لو استنفره الإمام أو حصر بلده العدو أو كان حاضراً بين الصفين.

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة، ومما ورد في فضل الجهاد والمجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى: ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِفَالًا وَجُهِدُوا بِأَمَوْلِكُمْ وَأَنفُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَثِقَالًا وَجُهِدُوا بِأَمَوْلِكُمْ وَأَنفُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللّهُ قَدُّ وَلَكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ اللّهُ قَدُّ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَو استَطَعْنا لَحَرَجُنامَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ قَدُّ وَسَيَحْلِفُونَ إِنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّهُمْ لَكُونِهُونَ اللّهُ عَنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَك اللّهِ يَعْلَمُ إِنّهُمْ لَكُونِهُونَ اللّهُ عَنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَك اللّهِ يَعْلَمُ إِنّهُمْ لَكُونِهُونَ إِنفُسِهُمْ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ النّهُ عَلَى اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتُومِ وَاللّهُ وَالْوَبُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ وَلَيْ وَاللّهُ وَالْوَلُهُ وَاللّهُ وَالْولَهُ وَاللّهُ وَالْمَاكُ وَلَوْلُولُولُهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْقُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْقُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْقُومُ وَاللّهُ وَا

ففي هذه الآيات الكريمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد خفافاً وثقالاً، أي شيباً وشباباً، وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يخبرهم عز وجل بأن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة، ثم يبين سبحانه حال المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم، وأن ذلك هلاك لهم بقوله عز وجل: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ

وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ ﴾ الآية [التوبة: ٤٢]. ثم يعاتب نبيه على إذنه لمن طلب التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه: ﴿ عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٤]، ويبين عز وجل أن في عدم الإذن لهم عنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٤]، ويبين عز وجل أن في عدم الإذن لهم تبيناً للصادقين وفضيحة للكاذبين، ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي؛ لأن إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك، ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهله، ثم يذكر سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد هو عادم الإيمان بالله واليوم الآخر، المرتاب فيما جاء به الرسول على وفي ذلك أعظم حث وأبلغ تحريض على الجهاد في سبيل الله، والتنفير من التخلف عنه.

ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه سبحانه وجل، وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجل، وأنه سبحانه قد تقبل هذا البيع وجعل ثمنه لأهله الجنة، وأنهم يقاتلون في سبيله فيقتلُونَ ويُقتلُون، ثم ذكر سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، ثم بين سبحانه أنه لا أحد أوفى بعهده

من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد ربهم، ويبذلوا السلعة التي اشتراها منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه، عن إخلاص وصدق وطيب نفس حتى يستوفوا أجرهم كاملاً في الدنيا والآخرة، ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بهذا البيع؛ لما فيه من الفوز العظيم، والعاقبة الحميدة، والنصر للحق والتأييد لأهله، وجهاد الكفار والمنافقين، وإذلالهم ونصر أوليائه عليهم، وإفساح الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة.

وقال عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْكُرُ عَلَى جِحَرَةِ نُنجِيكُم يِّنَ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

في هذه الآيات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هما التجارة العظيمة المنجية من العذاب الأليم يوم القيامة، ففي ذلك أعظم ترغيب، وأكمل تشويق إلى الإيمان والجهاد، ومن المعلوم أن الإيمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه، كما يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم، ويدخل في ذلك الجهاد في سبيل الله؛ لكونه من أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائض؛ ولكونه سبحانه خصه بالذكر لعظم شأنه، وللترغيب فيه؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة التي سبق بيان الكثير منها، ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين المجاهدين من

المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة؛ ليعظم شوقهم إلى الجهاد وتشتد رغبتهم فيه، وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين به، ثم أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين شيئاً معجلاً يحبونه وهو النصر على الأعداء والفتح القريب على المؤمنين، وفي ذلك غاية التشويق والترغيب.

والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين كثيرة جداً، وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات التي سلف ذكرها ما يكفي ويشفي ويحفز الهمم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية، والمنازل الرفيعة، والفوائد الجليلة، والعواقب الحميدة، والله المستعان.

أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدين، والتحذير من تركه والإعراض عنه فهي أكثر من أن تُحصر، وأشهر من أن تُذكر، ولكن نذكر طرفاً يسيراً ليعلم المجاهد الصادق شيئاً مما قاله نبيه ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد ومنزلة أهله.

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليها، وموضع سوط ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل المجاهد

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٧٨).

في سبيل الله \_ والله أعلم بمن يجاهد في سبيله \_ كمثل الصائم القائم، وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة (١) أخرجه مسلم في صحيحه، و في لفظ له: «تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مكلوم يُكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم، والريح ريح المسك» (٣) متفق عليه.

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» (٤) رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم.

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسول»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»(٥).

وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٧٩)، ومسلم (٣٤٩٠)، والنسائي (٣٠٧٣). واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸٤۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥١٠٧).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١١٧٩٨)، والنسائي (٣٠٤٥). واللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٥)، ومسلم (١١٨).

عَلِيْتُ: «ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار»(١) رواه البخاري في صحيحه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم" (") رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان، وقال الحافظ في البلوغ: رجاله ثقات.

والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد الله للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية، والثواب الجزيل، وفي الترهيب من ترك الجهاد والإعراض عنه كثيرة جداً، وفي الحديثين الآخرين وما جاء في معناهما الدلالة على أن الإعراض عن الجهاد وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق، وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين، وتسليط الأعداء عليهم كما هو الواقع، وأن ذلك الذل لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم بالاستقامة على أمره والجهاد في سبيله، فنسأل الله أن يمن على المسلمين جميعاً بالرجوع إلى دينه، وأن يصلح قادتهم ويصلح لهم البطانة ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جميعاً للفقه في الدين البطانة ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جميعاً للفقه في الدين

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٠٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۵۳۳).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤٥٩٣)، وأبوداود (٣٠٠٣). واللفظ لأبي داود.

والجهاد في سبيل رب العالمين حتى يعزهم الله ويرفع عنهم الذل، ويكتب لهم النصر على أعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

#### القصود من الجهاد

الجهاد: جهادان: جهاد طلب، وجهاد دفاع.

والمقصود منهما جميعاً، هو تبليغ دين الله، ودعوة الناس إليه، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده؛ كما قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، وقال في سورة الأنفال: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ اللهِ ﴾ [الإنفال: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينَ اللهِ ﴾ [الإنفال: ٣٩]، وقال عز وجل في سورة التوبة: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشَهُرُ ٱلمُرْمُ الْمَثْمِرِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلُ اللهَ عَفُورٌ مُرضَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَخُلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النوبة: ٥]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقال النبي عَلَيْ الله إلا الله وقال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل» (١). متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله (١).

وفي صحيح مسلم عنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به»(٢).

وفي صحيح مسلم أيضاً عن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل» (٣).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة، الدلالة الظاهرة على وجوب جهاد الكفار والمشركين، وقتالهم بعد البلاغ، والدعوة إلى الإسلام، وإصرارهم على الكفر حتى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد علي ويتبعوا ما جاء به وأنه لا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك.

وهي تعم جهاد الطلب، وجهاد الدفاع، ولا يستثنى من ذلك إلا من التزم بالجزية بشروطها \_ إذا كان من أهلها \_ عملاً بقول الله عز وجل:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۳).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣١) بلفظ: «حتى يشهدوا».

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٤)، وكذا بلفظ: (من قال لا إله إلا الله.

﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَكِينُونَ مَا حَكَمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَكِينُونَ وَيَنَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ [النوبة: ٢٩].

# أهسل الجزيسة

وثبت عن النبي على الكفار، وهم: اليهود والنصارى والمجوس، ثبت الأصناف الثلاثة من الكفار، وهم: اليهود والنصارى والمجوس، ثبت بالنص أخذ الجزية منهم، فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا - مع القدرة - حتى يدخلوا في الإسلام، أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يُسلِمُوا في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي غيرهم فالواجب عتى دخلوا في دين الله أفواجاً، ولم يطلب منهم الجزية، ولو كان أخذها منهم جائزاً تحقن به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم، ولو وقع ذلك لنقل.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذها من جميع الكفار؛ لحديث بريدة المشهور في ذلك المخرج في صحيح مسلم، والكلام في هذه المسألة، وتحرير الخلاف فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل العلم، من أراده وجده.

ويستثنى من الكفار في القتال: النساء، والصبيان، والشيخ الهرم، ونحوهم ممن ليس من أهل القتال، ما لم يشاركوا فيه، فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأى والمكيدة قوتلوا، كما هو معلوم من الأدلة الشرعية.

# الأطوار والمراحل التي مربها الجهاد

وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة:

الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم، كما في قوله سبحانه: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْدَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩].

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين، والكف عمن كف عنهم، وفي هذا النوع نزل قوله تعالى: ﴿ لَاۤ إِكُرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيّنَ الرُّشَدُمِنَ الْغَيِّ ﴾ [البغرة: ٢٥٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّيِكُرٌ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَنْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ مُقَاتِلُونَكُم وَلا تَعَنْ مَدُوا إِن اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ مَا عَمْ مَن أهل العلم.

الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقاً، وغزوهم في بلادهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؛ ليعم الخير أهل الأرض، وتتسع رقعة الإسلام، ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد، وينعم العباد بحكم الشريعة العادل، وتعاليمها السمحة، وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام، ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة. وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام، وتوفي عليه نبينًا محمد على وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخر ما نزل: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ لَلْمُرُمُ فَآقَنُالُوا في سورة براءة وهي من آخر ما نزل: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ لَلْمُرْمُ فَآقَنُلُوا في سورة الأنفال: ﴿

وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول، وتشهد له بالصحة.

وقد ذهب بعض أهل العلم، إلى أن الطور الثاني؛ وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم، قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين، فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم، أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم، حتى يكون الدين كله لله وحده، أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها.

وذهب آخرون من أهل العلم، إلى أن الطور الثاني لم ينسخ، بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه، فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله، فعلوا ذلك؛ عملاً بآية التوبة وما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم؛ عملاً بآية النساء وما ورد في معناها.

وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة، أن قول من قال من كُتَّاب العصر وغيرهم: أن الجهاد شُرع للدفاع فقط، قول غير صحيح، والأدلة التي ذكرنا وغيرها تخالفه، ومن تأمل سيرة النبي عَيَّا وسيرة أصحابه رضي الله عنهم في جهاد المشركين اتضح له ما ذكرنا، وعرف مطابقة ذلك لما أسلفنا من الآيات والأحاديث.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

# البازية الثالثة عشر « طاعة ولاة الأمر »

# بشنأنه ألحر ألحن

# طاعسة ولاة الأمسر

الحمد لله (۱) رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:

فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، فقال جل وعلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا البَّرِ وَالتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، فقال جل وعلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ وَالْمِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِ الْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَرَسُولُهُ هَذَا هو الطريق؛ طريق السعادة، وطريق الهداية، وهو طاعة الله ورسوله في كل شيء.

وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسوله، ولهذا قال جل وعلا: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَالْمِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِ الْأَمْ مِنكُمْ ﴾ فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميراً أو ملكاً أو عالماً، أو رئيس جمهورية، أو غير ذلك، فلا طاعة له في ذلك كما قال

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوي ومقالات متنوعة، (۹/ ۹۳-۹۷).

النبي ﷺ: "إنما الطاعة في المعروف" (١)، والله يقول: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [الممتحنة: ١٢] يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الله عز وجل: ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِآنَهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِآنَانَ اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِآنَانَ وَجَلَ اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِآنَانَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

فالله أمر بالتقوى، والسمع، والطاعة، يعني: في المعروف، لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضاً، ويدل بعضها على بعض، فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخير، والطاعة في المعروف، وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد، والشر، والفرقة، والانحلال، ولهذا يقول الله جل وعلا: ﴿فَإِن نَنزَعُهُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالْرَسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] أي: ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله، وإلى سنة رسوله ﷺ في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشر، هذا هو طريق أهل الهدى، وهذا هو طريق المؤمنين.

أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال مما فيه قدح بحق أو باطل، فهذا هو طريق الفساد، وطريق الشقاق، وطريق الفتن.

أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (٦٦١٢)، ومسلم برقم (٣٤٢٤).

وَٱلنَّقُوَىٰ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾، ويقول سبحانه: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْمُدُونِ ﴾، ويقول سبحانه: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ اللَّاسَانَ لَغِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِي وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِي وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِي وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِيلِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْعَبْرِ ۞ ﴾.

ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة؛ من إقامة الحدود، ونصر الحق، ونصر المظلوم وحل المشاكل، وإقامة الحدود، والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.

وليس الحاكم معصوماً، إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله عليهم الصلاة والسلام، لكن الواجب التعاون مع ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص، هكذا فهم المؤمنون، وهكذا أمر الرسول على أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والنصيحة لهم، كما قال رسول الله على: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويسخط لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم (١) الحديث، ويقول عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة، الدين النصيحة» قالوا: يا رسول الله، لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: "من ولي عليه والي فرآه يأت شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة (٣)، ولما سئل عن ولاة الأمر الذين لا

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٨٤٤٤)، ومالك في الموطأ، برقم (١٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٢)، والترمذي (١٨٤٩)، والنسائي (١٢٨)، وأبو داود (٤٢٩٣) واللفظ للنسائي.

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٣٤٤٨)، وأحمد برقم (٢٢٨٥٦).

يؤدون ما عليهم؛ قال ﷺ: «أدوا الحق الذي عليكم لهم، وسلوا الله الذي لكم» (١).

فكيف إذا كان ولاة الأمور حريصين على إقامة الحق، وإقامة العدل، ونصر المظلوم، وردع الظالم، والحرص على استتباب الأمن، وعلى حفظ نفوس المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم، فيجب التعاون معهم على الخير وعلى ترك الشر، ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق، حتى يقل الشر ويكثر الخير.

# القول بأن طاعة ولاة الأمر انهزام وتخاذل(٢)

هذا غلط من قائله، وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كَفَروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج، أو خَلَدوهم في النار بالمعاصى كما تفعل المعتزلة.

فالخوارج كَفَّروا بالمعاصي، وَخلَّدوا العصاة في النار، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة، وأنهم في النار مخلدون فيها. ولكن قالوا: إنهم في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، وكله ضلال.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۹) بلفظ: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم»، ومسلم برقم (۳٤٣٠)، وأحمد برقم (۳٤٣٠).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۲۰۲-۲۰۲).

والذي عليه أهل السنة \_ وهو الحق \_ أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها، فإذا زنا لا يكفر، وإذا سرق لا يكفر، وإذا شرب الخمر لا يكفر، ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقاً تقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال: إنها حلال، وما قاله الخوارج في هذا باطل، وتكفيرهم للناس باطل؛ ولهذا قال فيهم النبي على الموقون من الدين مروق السهم من الرميّة ثم لا يعودون إليه، يُقاتِلون أهل الإسلام، ويَدَعُونَ أهل الأوثان». هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم، فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يُقلِّدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيَقِفُوا مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه، وبالمجدال بالتي هي أحسن، حتى ينجحوا، وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير.

هكذا جاءت النصوص عن رسول الله ﷺ، والله عز وجل يقول: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُواْ مِنْ حَوْلِكُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود الشرع، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور، بالكلام الطيب، والحكمة، والأسلوب الحسن، حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة إلى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة،

ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم بظهر الغيب: أن الله يهديهم، ويوفقهم، ويعينهم على الخير، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق.

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه: أن يهدي الله ولاة الأمور، وأن يعينهم على ترك الباطل، وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن وبالتي هي أحسن، وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، وبهذا يكثر الخير، ويقل الشر، ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه، وتكون العاقبة حميدة للجميع.

# الخروج على ولاة الأمر

قال (۱) عباقة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» (۲).

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يُسَبِّب فساداً كبيراً وشرَّا عظيماً، فيختل به

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۲۰۳-۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٥٣٢)، ومسلم (٣٤٢٧).

الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم، ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرًّا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة.

#### قاعدة جليلة:

والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشربما هو أشر منه، بل يجب درء الشربما يزيله أو يخففه). أما درء الشربشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها، وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر، والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير.

هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر.

# عقد البيعة لغير ولاة الأمر

هذه (۱) البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصا، ووجود الفتن الكثيرة، والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي. وقد صح عن النبي على أنه قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (۲).

وصح عنه على أنه قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أُمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة»(٣).

وقال ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف» (٤).

وقال ﷺ: «من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة».

والأحاديث في ذلك كثيرة جداً، كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف وعدم جواز الخروج عليهم، إلا أن يأتوا كفراً بواحاً عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان.

ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا،

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۸/ ۲۵۰–۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٦٥٢٢)، ابن ماجه (٤٢)، أبوداود (٣٩٩١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٦١١)، ومسلم (٣٤٢٣) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٦٦١٢)، ومسلم برقم (٣٤٢٤)، واللفظ لمسلم.

والخروج على ولي الأمر العام فوجب تركه، وحرم فعله، ثم إنه يجب على من رأى من أميره كفراً بواحاً أن يناصحه حتى يدع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه، إذا كان الخروج يترتب عليه شر أكثر؛ لأن المنكر لا يُزال بأنكر منه، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما.

# الدعاء لولى الأمر

من (۱) مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح: الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له: أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير، ويذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر، هذه من أسباب توفيق الله له.

والدعاء (٢) لولي الأمر من أعظم القربات، ومن أفضل الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده، والنبي عَلَيْ لما قيل له: إن دوساً عصت وهم كفار قال: «اللهم اهد دوسا وائت بهم» (٣) فهداهم الله وأتوه مسلمين.

فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يُدْعَى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء، ومن أهم النصح: أن يوفّق للحق وأن يعان عليه، وأن يصلح الله له البطانة، وأن يكفيه الله شر

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۸/ ۲۰۹-۲۱۰).

<sup>(</sup>۲) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة، (۸/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٢٠)، ومسلم (٤٥٨٦).

نفسه وشر جلساء السوء، فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات، ومن أفضل القربات، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: «لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان»، ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله.

#### نقد الولاة من فوق المنابر

ليس<sup>(۱)</sup> من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجّه إلى الخير.

أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك وانجب؛ لعموم الأدلة.

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكماً ولا غير حاكم.

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه: قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه، إلا أُسْمِعُكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۲۱۰–۲۱۱).

ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان عَلَناً عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقُتِلَ عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقُتِل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذكر العيوب علناً، حتى أبغض الكثيرون من الناس وَليَّ أمرهم وقتلوه، وقد روى عياض ابن غُنْم الأشعري، أن رسول الله ﷺ قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه هذاك.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۹۷۹۲).



البازية الرابعة عشر « الأمر بالعروف والنهي عن المنكر »

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# بنفانا لخراجن

#### الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

الحمد(١) لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك هو سفينة النجاة، كما ثبت في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا»، قال النبي على من فوقهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً».

فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب العالمين وأعلم الخلق بأحوال المجتمع وأسباب صلاحه وفساده تجده واضح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه سبيل النجاة وطريق صلاح المجتمع، ويتضح من ذلك أيضاً أنه واجب على المسلمين وفرض عليهم القيام به؛ لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۳/ ۲۲۶-۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۳۱۳).

أسباب الهلاك.

وقد أكثر الله سبحانه في كتابه الكريم من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر أن أمة محمد ﷺ هي خير الأمم بسبب صفاتها الحميدة التي من أهمها قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز وجل: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَ كَالَهُ عَنْ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَ كَالُهُ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوَ كَالُهُ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوَ كَالُهُ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوَ كَالُهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وتأمَّل أيها المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعه كيف بدأ الله سبحانه في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان، مع كون الإيمان شرطاً لصحة جميع العبادات، يتبين لك عظم شأن هذا الواجب، وأنه سبحانه إنما قدم ذكره لما يترتب عليه من الصلاح العام.

وقال عزوجل: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ آوَلِيَآهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ آوَلِيَآهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَيُطِيعُونَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَئِكَ سَيَرَّمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١]. فانظر يا أخي كيف بدأ في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة، وما ذاك إلا لما تقدم بيانه من عظم شأنه وعموم منفعته وتأثيره في المجتمع، وتدل الآية أيضاً على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم الواجبة التي لا يجوز لهم التخلي عنها أو التساهل بها، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقد ذم الله سبحانه من ترك هذا الواجب من كفار بني إسرائيل ولعنهم على ذلك فقال سبحانه في كتابه المبين من سورة المائدة: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِمْرَهِ يِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَعُ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُومٌ ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩]. وفي هذه الآية إرشاد من الله سبحانه لأمة محمد ﷺ إلى أن سبب لعن كفار بني إسرائيل وذمهم هو عصيانهم واعتداؤهم، وأن من ذلك عدم تناهيهم عن المنكر فيما بينهم لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخيم ويبتعدوا عن هذا الخلق الذميم، ويتضح من ذلك أن هذه الأمة متى تخلقت بأخلاق كفار بني إسرائيل المذمومة استحقت ما استحقه أولئك من الذم واللعن؛ لأنه لا صلة بين العباد وبين ربهم إلا صلة العبادة والطاعة، فمن استقام على عبادة الله وحده وامتثال أوامره وترك نواهيه استحق من الله الكرامة فضلاً منه وإحساناً وفاز بالثناء الحسن والعاقبة الحميدة، ومن حاد عن سبيل الحق استحق الذم واللعن وباء بالخيبة والخسران، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (١) رواه مسلم رحمه الله في صحيحه.

وروى مسلم أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَعْلِيْتُو: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۰).

خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(١).

فاتق الله أيها المسلم في نفسك وجاهدها لله واستقم على أمره وجاهد من تحت يديك من الأهل والذرية وغيرهم، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر حسب طاقتك في كل مكان وزمان عملاً بهذه الأدلة الشرعية التي ذكرتها لك آنفاً، وتخلق بأخلاق المؤمنين واحذر من أخلاق الكافرين والمجرمين، واحرص جهدك على نجاتك ونجاة أهلك وإخوانك المسلمين، كما قال عز وجل: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصَطِرْ عَلَيماً ﴾ [طه: المسلمين، كما قال عز وجل: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلكَ بِالصَّلَوْقِ وَاصَطَرِ عَلَيماً ﴾ [طه: والحريم: ٦]، وقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّها اللَّذِينَ ءَامَنُوا فُوا أَنفُسكُم وَالَّهَ مَا أَمَرهُم وَيفَعَلُونَ مَا يُؤَمُّ وَنَ عَلَيها وَالله وأثنى عليه وقال: «يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم » (٢) أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وهذا لفظ ابن

والمعروف يا أخي هو: كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو: كل ما نهى الله عنه ورسوله. فيدخل في المعروف جميع الطاعات القولية

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۱).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢٤٠٩٤)، وابن ماجه (٣٩٩٤)، واللفظ لأحمد.

والفعلية ويدخل في المنكر جميع المعاصي القولية والفعلية، ثم اعلم يا أخي أن كل مسلم راع على من تحت يده ومسئول عن رعيته كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي أله قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته» ثم قال بين «ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته».

# تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غيره

قال تعالى (٢): ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ كُمْ وَكُوْرَكَ الْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ وَالْمُورِيَ السَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِهِ وَمَنْ مَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيدٌ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: ٧١].

لاشك أنه قُدِّمَ لِعظَم الحاجة إليه وشدَّة الضرورة إلى القيام به، ولأن بتحقيقه تصلح الأمة، ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي منها الرذائل، ويتعاون أفرادها على الخير، ويتناصحون ويجاهدون في سبيل الله، ويأتون كل خير ويذرون كل شر، وبإضاعته والغفلة عنه تكون الكوارث العظيمة، والشرور الكثيرة، وتفترق الأمة، وتقسو القلوب أو تموت، وتظهر الرذائل وتنتشر، وتختفى الفضائل ويهضم الحق، ويظهر

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (٥/ ٦٠-٦٦).

صوت الباطل، وهذا أمر واقع في كل مكان وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر، فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهر فيها المنكرات ويسود فيها الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

# الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم أهل الرحمة

وبيّن (۱) سبحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم أهل الرحمة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿أُولَيَهِكَ سَيَرَ مُهُمُ اللّهُ ﴾، فدل ذلك على أن الرحمة، إنما تنال بطاعة الله واتباع شريعته، ومن أخص ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب؛ ككونه من قريش أو من بني هاشم أو من بني فلان، ولا بالوظائف؛ ككونه ملكا، أو رئيس جمهورية، أو وزيراً أو غير ذلك من الوظائف، ولا تنال أيضا بالأموال والتجارات، ولا بوجود كثرة المصانع، ولا بغير هذا من شئون الناس، وإنما تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله، واتباع شريعته.

ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله في كل شيء، فهؤلاء هم أهل الرحمة، وهم الذين في الحقيقة يرجون رحمة الله، وهم الذين في الحقيقة يخافون الله ويعظمونه، فما أظلم من أضاع أمره وارتكب نهيه، وإن زعم أنه يخافه ويرجوه، وإنما الذي يعظم الله حقا، ويخافه ويرجوه حقا، من أقام أمره

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٥/ ٦١-٦٢).

واتبع شريعته، وجاهد في سبيله، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قال سبحانه في سورة البقرة: ﴿ إِنَّ النَّيْنِ مَامَنُواْ وَالنَّيْنِ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سبحانه في سورة البقرة: ﴿ إِنَّ النَّيْنِ مَامَنُواْ وَالنَّيْنِ هَاجَرُواْ وَجَهدُوا فِي سبحانه راجين سبيلِ اللهِ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢١٨]. فجعلهم سبحانه راجين رحمة الله، لما آمنوا وجاهدوا وهاجروا لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم، ما قال: إن الذين بنو القصور، أو الذين عظمت تجاراتهم، أو تنوعت أعمالهم، أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة الله، بل قال سبحانه: ﴿ إِنَّ النِّيْنِ النَّهِ أَوْلَتِكَ مَامَنُواْ وَالنِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللهِ أَوْلَتِكَ سبحانه: ﴿ إِنَّ النِّيْنِ مَامُواْ وَالنِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللهِ أَوْلَتِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللّهِ عَنُواْ وَالّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللهِ أَوْلَتِكَ

فرجاء الرحمة وخوف العذاب، يكونان بطاعة الله ورسوله، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

## الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم أهل الفلاح

وفي (١) آية أخرى حصر سبحانه الفلاح في الدعاة إلى الخير، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال عز وجل: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ وَالاَّمْرِينَ بِالمعروف والناهين عن المنكر، فقال عز وجل: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمُنَةً يَدَعُونَ إِلَى النَّيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكر وَ وَأُولَئِهِكَ هُمُ المُفلِحُون ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. فأبان سبحانه أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وهي: الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ هم المفلحون، والمعنى أنهم هم المفلحون على الكمال والتمام، وإن كان

<sup>(</sup>۱) امجموع فتاوی ومقالات متنوعة (٥/ ١٢-٦٣).

غيرهم من المؤمنين مفلحا، إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعي، لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير، وأمروا بالمعروف وبادروا إليه، ونهوا عن المنكر وابتعدوا عنه.

# مراتب إنكار المنكر الثلاثة

يقول<sup>(۱)</sup> المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»<sup>(۲)</sup> خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة، وذلك بإراقة أواني الخمر، وكسر آلات اللهو، ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن استطاع ذلك كالسلطان ونحوه من أهل القدرة، وكإلزام الناس بالصلاة، وبحكم الله الواهجب اتباعه ممن يقدر على ذلك، إلى غير هذا مما أوجب الله.

وهكذا المؤمن مع أهله وولده، يلزمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام.

وهكذا من له ولاية من أمر أو محتسب، أو شيخ قبيلة أو غيرهم ممن له ولاية من جهة ولي الأمر، أو من جهة جماعته، حيث ولوه عليهم، عند فقد الولاية العامة يقوم بهذا الواجب حسب طاقته، فإن عجز انتقل إلى المرتبة الثانية.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٥/٦٤-٦٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۰).

المرتبة الثانية: وهي اللسان، يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقول: يا قوم اتقوا الله، يا إخواني اتقوا الله، صلوا وأدوا الزكاة، اتركوا هذا المنكر، افعلوا كذا، دعوا ما حرم الله، بروا والديكم، صلوا أرحامكم، إلى غير هذا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر باللسان، ويعظهم ويذكرهم، ويتحرى الأشياء التي يفعلونها، حتى ينبههم عليها، ويعاملهم بالأسلوب الحسن، مع الرفق، يقول عليه الصلاة والسلام: "إن الله يحب الرفق في الأمر كله" (١)، ويقول عليه الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه (١).

وجاء جماعة من اليهود، فدخلوا عليه عليه فقالوا: السام عليك يا محمد، يعنون الموت، وليس مرادهم السلام.. فسمعتهم عائشة رضي الله عنها، فقالت: «عليكم السام واللعنة». وفي لفظ آخر: «ولعنكم الله، وغضب عليكم»، فقال عليه: «مهلاً يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله». قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت لهم: وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم، ولا يستجاب لهم فينا» (٣) هذا وهم يهود رفق بهم عليه للهم يهتدون، ولعلهم ينقادون للحق، ولعلهم يستجيبون لداعي الإيمان.

فهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق، يتحرى الرفق والعبارات المناسبة، والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصَّر في ذلك،

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٦٥)، ومسلم (٢٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۸٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٦٥)، ومسلم (٤٠٢٧).

في المجلس أو في الطريق أو في أي مكان يدعوهم بالرفق والكلام الطيب، حتى ولو جادلوه في شيء خفي عليهم، أو كابروا فيه يجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِرَيِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]. وقال سبحانه: ﴿ وَلا لَحَسَنَ اللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

من هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، وهم كفار، ومع ذلك يقول الله عنهم: ﴿وَلَا بَحُدِدُلُوا أُهْلَ الصِّكَدِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ فَلَمُوا مِنْهُم ﴿ وَلَا يَجُدُدُوا أُهْلَ الصِّنِ إِلَّا بِاللَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم وتعدى وأساء ظَلَمُوا مِنْهُم فَإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي أحسن، كما الكلام فإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ الآية [الشورى: ١٠]. وقال سبحانه: ﴿ وَجَزَوُا سَيِّئَةٍ مِنْهُمُ أَعْتَدُوا عَلَيْهُمْ ﴾ الآية [البقرة: ١٩٤].

لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق، فإنه يكون بالتي هي أحسن؛ لأن هذا أقرب إلى الخير، قال سفيان الثوري رحمه الله: «ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقاً فيما يأمر به، رفيقاً فيما ينهى عنه، عدلاً فيما يأمر به، عدلاً فيما ينهي عنه، عالماً بما يأمر به، عالماً بما ينهي عنه».

وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله، تحري الرفق مع العلم والحلم والبصيرة، لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم، لا عن جهل. ويكون مع ذلك رفيقاً عاملاً بما يدعوه إليه تاركاً ما ينهى عنه، حتى يقتدى به.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليا الله عنه عن النبي عليا الله عنه عن النبي

أنه قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(١).

فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم في أممهم، فيؤمرون بالمعروف ويُنهون عن المنكر ويُعلِّمون أحكام الله، ويُجاهدون في ذلك باليد ثم اللسان ثم القلب.

المرتبة الثالثة: فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب، يكره المنكر بقلبه، ويبغضه ولا يكون جليساً لأهله؛ «لأن جلوسه معهم بغير إنكار يشبه فعل بني إسرائيل، الذي لعنهم الله عليه، في قوله سبحانه: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَ سبحانه: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَ ابْنِ مَرْيَعً ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ السائدة: ٨٧-٧٩]» (٢).

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس: هلكت أن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.. فقال له رضي الله عنه: «هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر». فلابد يا أخي أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقه في الدين، ولابد أن تعرف المنكر بذلك،

<sup>(</sup>١) مسلم (٧١).

<sup>(</sup>۲) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (٥/ ٧٤-٧٥).

ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد بالعبد خيراً، كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عَلَيْقٍ أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»(١).

#### واجب الأمراء والعلماء

أمة (٢) محمد ﷺ يجب على علمائهم وأمرائهم وأعيانهم وفقهائهم أن يتعهدوهم بالدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية، حتى يستقيم الناس، ويلزموا الحق، ويقيموا عليهم الحدود الشرعية، ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم الله حتى لا يتعدى بعضهم على بعض، أو ينتهكوا محار أله.

وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضّي الله عنه، الخليفة الراشد أنه قال: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». ويُروىٰ عن عمر رضي الله عنه أيضاً.

وهذا صحيح، كثير من الناس لو جئته بكل آية، لم يمتثل، لكن إذا جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن، وترك باطلة.. لماذا؟!. لأن قلبه مريض، ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان..

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧١٩).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٥/ ٦٧).

فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث.. لكن إذا خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده، ووازع السلطان له شأن عظيم، ولهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات لأنها تردع عن الباطل، وأنواع الظلم، ولأن الله يقيم بها الحق، فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها، وأن يعينوا من يقيمها، وأن يلاحظوا الناس، ويلزموهم بالحق، ويوقفوهم عند حدهم حتى لا يهلكوا، وينقادوا مع تيار الباطل، ويكونوا عوناً للشيطان وجنده علينا.

## نصيحة للشباب المتحمس للإنكار بلا علم

مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن، حتى يقبل منهم، وحتى يصلحوا أكثر مما يفسدون، لقول الله عز وجل: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْجِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ لَا لَهُمْ بِاللَّهِ عِن وجل: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْجِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللَّهِ عِن وجل: ﴿ فَبِمَا وَجَدِلْهُم بِاللَّهِ عِن وجل: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْكُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَولِكُ ﴾ [آل عمران: وحمة من الله عن وجل: ﴿ وَمِل الله عن وجل: ﴿ وَمِل الله عن وجل: ﴿ وَمِلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

 <sup>(</sup>١) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة، (٥/ ٥٥-٧٦).

١٥٩]. وقول النبي ﷺ: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» (١) وقوله ﷺ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» (٢) والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة.

ومما ينبغي للداعي إلى الله، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من أسبق الناس إلى ما يأمر به، ومن أبعد الناس عما ينهي عنه، حتى لا يتشبه بالذين ذمهم الله بقوله سبحانه: ﴿ أَتَأْمُ وَنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتَلُونَ الْكِئبَ أَفلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

وحتى يتأسى به في ذلك، وينتفع الناس بقوله وعمله.

# الرياء والسمعة في الإنكار

أما الذين يأمرون<sup>(٣)</sup> بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى: كرياء وسمعة، أو حظ عاجل أو أسباب أخرى، أو يتخلفون عن فعل المعروف، ويرتكبون المنكر، فهؤلاء من أخبث الناس، ومن أسوئهم عاقبة.

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٦٩٤) بدون لفظ «كله»، وأبوداود (١٧٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۸٤).

<sup>(</sup>٣) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٥/ ٦٣).

قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه \_ أي أمعاؤه \_ فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار، فيقولون: مالك يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: فيقول لهم: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، (١).

هذه حال من خالف قوله فعله، \_ نعوذ بالله \_ تسعَّر به النار، ويفضح على رؤوس الأشهاد، ينظر إليه أهل النار، ويتعجبون كيف يلقى في النار. هذا ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، وتندلق أقتاب بطنه، يسحبها، لماذا؟! لأنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله، والنهي عن المنكر مع تركه.

وهذا هو الواجب على كل مسلم، وهذا الواجب العظيم أوضح الله شأنه في كتابه الكريم، ورغب فيه، وحذر من تركه، ولعن من تركه.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٠٢٧)، ومسلم (٥٣٠٥) واللفظ لمسلم.

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |

# البازية الخامسة عشر « القرآن الكريسم »

# بشفانه كالتحرالجي

#### القسرآن الكريسم

الحمد<sup>(۱)</sup> لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن كتاب الله فيه الهدى والنور، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو ذكره الحكيم، من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. يقول الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى يقول الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى فِعُولَ الله عِز وجل في هذا الكتاب العظيم: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي فِعَمَلُونَ الصَّالِحَتِ أَنَّ هَمُ أَجُرا كِدِيرا اللهُ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا مَا اللهِ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا

هذا كتاب الله يهدي للتي هي أقوم، يعني: للطريقة التي هي أقوم، والمسلك الذي هو أقوم الذي هو خير الطرق وأقومها وأهداها فهو يهدي إليه، يعني: يرشد إليه ويدل عليه، ويدعو إليه، وهو توحيد الله وطاعته، وترك معصيته والوقوف عند حدوده، هذا هو الطريق الأقوم، وهو المسلك الذي به النجاة أنزله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كما قال سبحانه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ

 <sup>(</sup>۱) (۱ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۹/ ۱۶ – ۱۹).

تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٩]. فهو تبيان لكل شيء، وهدى إلى طريق السعادة ورحمة وبشرى، يقول جل وعلا: ﴿قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَاءً ﴾ [نصلت: ٤٤]، هدى لقلوبهم للحق وشفاء لقلوبهم من أمراض الشرك والمعاصي والبدع والانحرافات عن الحق، وشفاء للأبدان من كثير من الأمراض.

وهو بشرى للإنس والجن لكنه سبحانه ذكر المؤمنين لأنهم هم الذين اهتدوا به وانتفعوا به، وإلا فهو شفاء للجميع كما قال جل وعلا: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَنَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ َ ٱقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]. فالقرآن شفاء ودواء للقلوب من جميع الأدواء المتنوعة؛ أدواء الشرك، والمعاصي، والبدع، والمخالفات، وهو شفاء لأمراض الأبدان أيضاً وأمراض المجتمع، وأمراض البدن لمن صلحت نيته وأراد الله شفاء.

ويقول جل وعلا: ﴿ كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١]. فهو كتاب يخرج الله به الناس من الظلمات؛ من ظلمات الشرك، والمعاصي، والبدع، والفرقة والاختلاف إلى نور الحق والهدى والاجتماع على الخير، والتعاون على البر والتقوى.

وهذا هو صراط الله المستقيم وهو توحيد الله، وأداء فرائضه، وترك محارمه، والتواصى بحقه والحذر من معاصيه، ومن مخالفة أمره. وهذا

هو النور والهدى، وهذا هو الطريق الأقوم، قال سبحانه في سورة الأنبياء: ﴿ وَهَنَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ﴾ [الانبياء: ٥٠]، وقال سبحانه في سورة يس: ﴿ إِنّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ ﴿ آَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

والمقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه ذكراً، وجعله نذارة، وجعله شفاءً، وجعله هدى، فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يهتدوا به، وأن يستقيموا عليه، وأن يحذروا مخالفته. قال جل وعلا: ﴿ كِنَنَبُ أَنِلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُرُكُ لِيَّابِّرُوا الْمَالِكُ وَلِنَدُكُر أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص: ٢٩]، وقال سبحانه: ﴿ وَهَنذا كِنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ ﴾ [طالاتهام: ١٥٥]، وقال جل وعلا: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ الْأَنهام: ١٥٥]، وقال جل وعلا: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ الْفَالَهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

# أهم ما اشتمل عليه القرآن الكريم

وأهم (١) ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم: بيان حق الله على عباده، وبيان ضد ذلك. هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن، وهو بيان حقه سبحانه على عباده من توحيده، وإخلاص العبادة له، وإفراده بالعبادة، وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر، والذنب الذي لا يغفر، وأنواع الكفر والضلال.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱/ ۲۹-۳۰).

ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم بهذا الواجب العظيم، وتدبر ما ذكره الله في ذلك، لكان ذلك خيراً عظيماً، وفضلا كبيراً، فكيف وفيه الدلالة على كل خير، والترهيب من كل شر، كما تقدم!.

#### حرمة كتساب الله

ولقد<sup>(۱)</sup> عمت بلاد المسلمين المنشورات والصحف والمجلات وكثيراً ما تشتمل على آيات من القرآن الكريم في غلافها أو داخلها، لكن قسماً كبيراً من المسلمين حينما يقرؤون تلك الصحف يلقونها فتجمع مع القمائم وتوطأ بالأقدام، بل قد يستعملها بعضهم لأغراض أخرى حتى تصيبها النجاسات والقاذورات.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۱۳۳-۱۳۶).

<sup>(</sup>٢) موطأ (١٩٤).

<sup>(</sup>٣) عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٨).

المطهرون»، فقرأ القرآن ولم يمس المصحف حين لم يكن على وضوء. وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف.

فإذا كان هذا في مس القرآن العزيز، فكيف بمن يضع الصحف التي تشتمل على آيات من القرآن العزيز سفرة لطعامه ثم يرمي بها في النفايات مع النجاسات والقاذورات، لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العزيز وكلامه المبين.

فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب وغيرها، مما فيه آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية أو كلام فيه ذكر الله أو بعض أسمائه سبحانه، فيحفظها في مكان طاهر، وإذا استغنى عنها دفنها في أرض طاهرة أو أحرقها، ولا يجوز التساهل في ذلك حيث إن الكثير من الناس في غفلة عن هذا الأمر، وقد يقع في المحذور جهلا منه بالحكم.

#### الوصية بكتاب الله

نصيحتي (١) لجميع المسلمين رجالاً ونساءً، جناً وإنساً، عرباً وعجماً، علماء ومتعلمين، نصيحتي للجميع أن يعتنوا بالقرآن الكريم، وأن يُكثروا من تلاوته بالتدبر والتعقل بالليل والنهار، ولاسيما في الأوقات المناسبة التي فيها القلوب حاضرة للتدبر والتعقل، والذي لا يحفظه يقرؤه من المصحف، والذي لا يحفظ إلا البعض يقرأ ما تيسر

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة؛ (۹/ ۱۷ – ۱۹).

منه. قال تعالى: ﴿فَأَقَرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠]، وإذا كان يعرف الحروف يتهجى ويقرأ من المصحف حتى يتعلم زيادة، والذي لا يعلم يتعلم من أمه، أو أبيه، أو ولده، أو زوجته إن كانت أعلم منه، والتي لا تعرف يعلمها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو أختها، أو غيرهم.

وهكذا يتواصى الناس، ويتعاونون؛ الزوج يعين زوجته، والزوجة تعين زوجها، والأب يعين ولده، والولد يعين أباه، والأخ يعين أخاه، والخال والخالة، وهكذا الكل يتعاونون، ويتواصون بهذا الكتاب العظيم تدبراً، وتعقلاً، وعملاً، لقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ تدبراً، وتعقلاً، وعملاً، لقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢]، وقوله سبحانه: ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا ٱلَذِينَ اللهُ عَنْمُ أُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصُواْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصُواْ بِالصَّرِ ﴾ [سورة العصر]. ولما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه قال للناس في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: ﴿إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله» (۱)، هكذا يوصيهم عليه الصلاة والسلام بكتاب الله ويخبرهم أنهم لن يضلوا إذا اعتصموا به.

و في اللفظ الآخر: «كتاب الله وسنتي» (٢) وسنة الرسول عَيَالِيْ من كتاب الله، لأن الله سبحانه يقول: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهِ مَا الله الله سبحانه يقول: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: ٩٢].

فكتاب الله يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) الحاكم (١/ ٩٣).

وَأَطِيعُواْ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّما عَلَيْهِ مَا ثُمِل وَعَلَيْكُمْ مَّا ثُمِلتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَا الْبَلْغُ الْمُبِيثُ ﴾ [النور: ١٥]، ويقول جل وعلا: ﴿ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ ﴾ [المائدة: ٩٢]، ويقول: ﴿ مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ ﴾ [المائدة: ٩٢]، ويقول: ﴿ مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالِهُ والْعَالِهُ وتقريراته.

# كان خُلُقه القرآن ﷺ

وسئلت (١) عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين ماذا كان خُلق النبي وسئلت: «كان خلقه القرآن» (٢). قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، والمعنى أنه عَلَيْ كان يتدبر القرآن، ويكثر من تلاوته، ويعمل بما فيه، فكان خلقه القرآن تلاوة وتدبراً، وعملاً بأوامره، وتركاً لنواهيه، وترغيباً في طاعة الله ورسوله، ودعوة إلى الخير، ونصيحة لله ولعباده. إلى غير ذلك من وجوه الخير.

# المخرج من الفتن

يُروى (٣) عن على رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «تكون فتن» فقيل له: يا رسول الله، فما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله، فيه نبأ ما كان

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة) (۱۹/۹–۱۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٣٩ ٢٤ - ٢٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (٩/ ١٩ - ٢٠).

قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم..» (١) الحديث.

فهو المخرج من جميع الفتن، وهو الدّال على سبيل النجاة، وهو الداعي المرشد إلى أسباب السعادة والمحذّر من أسباب الهلاك، وهو الداعي إلى جمع الكلمة وهو المحذر من الفرقة والاختلاف. قال تعالى: ﴿إِنَّ الّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتَ مِنْهُم فِي شَيَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، ويقول جل وعلا في هذا الكتاب العظيم: ﴿ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَدُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ وَالتواصي بالحق، كما قال سبحانه: ﴿ وَالْعَصْرِ اللَّ إِلّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَنِ وَتُواصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالصَّرِ المَعْلِمة القصيرة قد جمعت الخير كله ما أبقت العصر كاملة]، وهذه السورة العظيمة القصيرة قد جمعت الخير كله ما أبقت شيئاً من الخير إلا ذكرته ولا شيئاً من الشر إلا وحذرت منه.

وهؤلاء المستثنون فيها هم الرابحون؛ من الجن والإنس من الذكور والإناث، من العرب والعجم، من التجار والفقراء، من الأمراء وغيرهم، هم الرابحون وهم الناجون من الخسران، وهم الذين اتصفوا بأربع صفات: وهي الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.

(١) الترمذي (٢٨٣١).

#### هجر القرآن الكريم

وقد<sup>(۱)</sup> أكرم الله صدر هذه الأمة بحفظه في الصدور، والعمل به في جميع شئون الحياة، والتحاكم إليه في القليل والكثير، ولا يزال فضل الله سبحانه ينزل على بعض عباده، فيعطون القرآن حقه من التعظيم والتكريم حسًا ومعنى.

ولكن هناك طوائف كبيرة وأعداداً عظيمة ممن ينتسب إلى الإسلام حرمت من القيام بحق القرآن العظيم وما جاء عن الرسول على، وأخشى أن ينطبق على كثير منهم قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكَرَبُ إِنَّ قَرِّمِى التَّخُذُواُ هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]، إذ أصبح القرآن لدى كثير منهم مهجوراً، هجروا تلاوته، وهجروا تدبره والعمل به، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولقد غفل كثير منهم عما يجب من التعظيم والتكريم لكلام رب العالمين.

# أحسن الحديث وأحسن القصص

قال (٢) عز وجل: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لُلْهَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَابِهَا مَّنَانِى نَقْشَعِرُ مِنَهُ جُلُودُ مُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ الآية مِنْهُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ الآية [الزمر: ٢٣].

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۲/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>۲) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۹/ ۳۲-۳۵).

فهذا كتاب الله هو أحسن الحديث، وهو أحسن القصص كما قال سبحانه في سورة يوسف: ﴿ نَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبِّ لِهِ عَلَيْنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣].

فهو أحسن القصص، قص الله علينا فيه أخبار الماضين من أخبار آدم، وأخبار نوح، وهود، وصالح، وغيرهم من الرسل المذكورين في القرآن، وقص علينا أخبار أممهم وما جرى لهم من العقوبات، وما جرى للمتقين من النصر والتأييد والعاقبة الحميدة وليس هناك قصص أحسن منه، كما قص علينا صفات أهل الجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وأخبار يوم القيامة والجزاء والحساب إلى غير ذلك من الأخبار العظيمة.

# فضل حفظ القرآن الكريم وتعلمه

المشروع (أ) أن تجتهد \_ يا عبدالله \_ في حفظ ما تيسر من كتاب الله، وأن تقرأ على بعض الإخوة الطيبين في المدارس أو في المساجد أو في البيت، وتحرص على ذلك، حتى يصححوا لك قراءتك، لقول النبي على البيت، وتحرص على ذلك، حتى يصححوا لله قراءتك، لقول النبي الجيلية: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (٢) رواه البخاري رحمه الله ، فخيار الناس هم أهل القرآن الذين تعلموه وعلموه الناس، وعملوا به.

ولقول النبي ﷺ لبعض أصحابه: «أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟» فقالوا:

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (٦/ ٣٧٣–٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٦٣٩).

يا رسول الله، كلنا يحب ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: الأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

وهذا يبين لنا فضل تعلم القرآن الكريم، فأنت، عليك بتعلم القرآن على الإخوان المعروفين بإجادة قراءة القرآن، حتى تستفيد وتقرأ قراءة صحيحة.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٣٦)، أحمد (١٦٧٦٧) واللفظ لأحمد «أبحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان......

<sup>(</sup>۲) امجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۹/ ۸۹).

#### طريقة حفظ القرآن الكريم

اختيار<sup>(1)</sup> الأوقات المناسبة للحفظ؛ كآخر الليل، أو بعد صلاة الفجر، أو في أثناء الليل، أو في بقية الأوقات التي تكون فيها مرتاح النفس حتى تستطيع الحفظ، ونوصيك باختيار الزميل الطيب الذي يساعدك ويعينك على الحفظ والمذاكرة، مع سؤال الله التوفيق والإعانة والتضرع إليه أن يعينك، وأن يوفقك، وأن يعيذك من أسباب التعويق، ومن استعان بالله صادقاً أعانه الله ويسر أمره.

#### قراءة القرآن بين الإسرار والإعلان

السر<sup>(۲)</sup> أفضل، للحديث الذي رواه الجماعة بإسناد حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» (۳) وهذا يدل على أن السر أفضل كما أن الصدقة في السر أفضل، إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهر، كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب بالناس والذي يشمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا.

فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن بل وعلى القراءة الحسنة فالسر لك أفضل، إلا إذا احتاج إليك إخوانك لكي تسمعهم

 <sup>«</sup>مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٦/ ٢٧٤-٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۵/ ۳۹۳).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٦٧٢٨)، وأبوداود (١١٣٦)، والترمذي (٢٨٤٣).

فاسمعهم من المصحف حتى لا يكون عليك غلط أو يكون معك مصحف إذا غلطت تنظر إليه أو يوجد فيهم من يحفظ فيفتح عليك فلا بأس.

# من يقرأ القرآن وهو عليه شاق

هو<sup>(۱)</sup> مأجور ومثاب وله أجره مرتين إذا اجتهد و تحرى الحق؛ لقول النبي ﷺ: «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين<sup>(۲)</sup> متفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم.

## نسيان ما تم حفظه من القرآن

أما<sup>(٣)</sup> ما يعرض من النسيان فلا حرج في ذلك، فكل إنسان ينسى، كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» وسمع مرة قارئا يقرأ، فقال: «رحم الله فلان لقد أذكرني آية كذا كنت أسقطتها» (٥) أي: أنسيتها، والمقصود: أن الإنسان قد ينسى بعض الآيات ثم يذكر، أو يذكره غيره، والأفضل أن يقول (نُسِّيت) بضم النون وتشديد

<sup>(</sup>١) (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٩/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم بلفظ: «له أجران» برقم (١٣٢٩)، وابن ماجه برقم (٣٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (٦/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٨٦)، ومسلم (٨٨٩، ٨٩١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣١١) بلفظ: «سمع رجلاً يقرأ من الليل».

السين، أو: أُنسيت؛ لما ورد أنه ﷺ قال: «لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا، بل هو نُسِّيَ» (١)، يعني: أنساه الشيطان، أما حديث: «من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم» (٢) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يثبت عن النبي ﷺ، والنسيان ليس باختيار الإنسان وليس في طوقه السلامة منه.

# الاجتماع في دعاء ختم القرآن

لم (٣) يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم، ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء، ويتخير من الأدعية النافعة؛ كطلب المغفرة من الذنوب، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والاستعاذة من الفتن، وطلب التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والعمل به، وحفظه ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو، أما النبي عليه فلم يرد عنه شيء في ذلك فيما أعلم.

أما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أعلم صحة هذه النسبة إليه، ولكنها مشهورة بين مشايخنا وغيرهم، لكنني لم أقف على ذلك في شيء من كتبه.

(١) البخاري (٢٥١)، ومسلم (١٣١٥) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢١٦٩٦) بلفظ: «من تعلم».

<sup>(</sup>٣) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٦/ ٣٧٥-٣٧٦).

#### الوضوء لقراءة القرآن

القرآن (۱) الكريم هو كلام الله عز وجل، وهو أعظم كتاب، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء، ومن تعظيم الله له أنه قال سبحانه في شأنه: ﴿ إِنَّهُ الْقُرُهَ اللَّهُ لَا يَمَسُّمُ إِلَّا المُطَهَرُونَ ﴿ مَنْ تَرْيِلٌ لَا يَمَسُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن رَبِّ الْعَلَيْنَ ﴾ [الواقعة: ٧٧-٨٠]، وجاء في الحديث عنه ﷺ أنه كتب إلى أهل اليمن : «لا يمس القرآن إلا طاهر» (٢)، وأفتى أصحاب النبي ﷺ مذلك.

ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأثمة الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين: الأصغر، والأكبر، كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب مطلقاً حتى يغتسل من الجنابة، وهذا هو الصواب.

فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف، ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حدثه أصغر، أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقاً حتى يغتسل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي عَلَيْ لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة» (٣).

واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقان بالجنب؟ فبعضهم \_ وهم الأكثر \_ ألحقهما بالجنب، ومنعهما من قراءة القرآن

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۱/۱۶۱-۱٤۸).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (١٩).

<sup>(</sup>٣) اتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، (١٢١).

مطلقاً حتى تطهر، وجاء في هذا حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي عَلَيْكُمُ أنه قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»(١).

وقال آخرون: تجوز لهما القراءة عن ظهر قلب؛ لأنهما تطول مدتهما، وليس الأمر في أيديهما كالجنب، وهذا هو الصواب؛ لأن النبي أمر عائشة في حجة الوداع وهي حائض: أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف، ولم ينهها عن قراءة القرآن، ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بصحيح؛ لعظم الفرق بينهما وبينه، أما حديث ابن عمر المذكور فهو حديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة \_ وهو حجازي \_ وإسماعيل روايته من غير الشاميين ضعيفة.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحساف إلى يوم الدين.

\* \* \*

الترمذي (۱۲۱).

# البازية السادسة عشر « علامات الساعة الصغرى والكبرى »

# بنفأنتأ الجرأ الجنا

# علامات الساعة الصغرى والكبرى

الساعة (١) لا يعلم قيامها إلا الله، ولا يعلم الجيل الذي تقوم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وهي لا تقوم إلا على الأشرار حين لا يبقى في الأرض مسلم، وما تقوم إلا على الكفار، ولا تقوم وفي الأرض مسلم واحد، بل جميع المسلمين يموتون قبل قيامها، يبعث الله عليهم ريحاً طيبة في آخر الزمان تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا الكفار، فعليهم تقوم الساعة.

### علامات الساعة الصغرى

العلامات (٢) الصغرى التي وقعت في عهد النبي عَلَيْ وبعده، فالنبي عَلَيْ وبعده، فالنبي عَلَيْ من علامات الساعة، هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، وهكذا أخبر عن تطاول الناس في البنيان، هذا من أشراط الساعة، وهو كون الحفاة العراة العالة من العرب، يكونون رؤوس الناس، هذا من علامات الساعة، كثرة السراري بين الناس، كون الإماء يكثرن بين الناس، ويتسرَّاها الرجل، ويولدها بسبب السبي الكثير، هذا من علامات الساعة، كما قال عن أمارات الساعة، قال: «أن ترى

<sup>(</sup>١) (انور على الدرب د/ الشويعر (٤/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) (نور على الدرب، د/ الشويعر (٤/ ٢٦٨-٢٦٩).

الحفاة العراة العالة، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وقال: إذا ولدت الأمة ربتها»<sup>(۱)</sup> وفي لفظ: «ربها»<sup>(۲)</sup> يعني سيدها، يعني إذا حملت من سيدها فولدت منه بنتاً أو ابناً، كل هذا من أشراط الساعة، وقد وقع في عهده على وبعد ذلك.

ومن أشراط الساعة كثرة الشح بين الناس، والبخل وكذلك قلة العلم، وكثرة الجهل، وفُشُو المعاصي، وظهور المعاصي في البلدان كل هذا من علامات الساعة المنتشرة التي هي غير الكبرى، كذلك كثرة القتال والفتن، من أشراط الساعة، كل هذا بينه عليه الصلاة والسلام، وكثرة النساء وقلة الرجال من علامات الساعة.

# علامات الساعة الكبرى

علاماتها (٣) الكبرى عشر آيات، خروج المهدي، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، وخروج اليأجوج والمأجوج، وهدم الكعبة ورفع القرآن وآية الدخان، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها وآخر الآيات نارٌ تحشر الناس إلى محشرهم، هذه الآيات التي بقيت نسأل الله السلامة.

وآخرها طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة بعدها لا يقبل

مسلم (۸).

<sup>(</sup>Y) amla (P).

<sup>(</sup>٣) «فتاوى نور على الدرب» إعداد: د/ محمد بن سعد الشويعر (٤/ ٢٦٧).

عمل من إنسان، إذا جدد عملاً، لا يقبل، يقول سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ مَا يَكُتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، إذا طلعت الشمس من مغربها، الإيمان الجديد لا يقبل، وبعدها الآية الأخيرة وهي حشر الناس، خروج النار من المشرق تحشرهم إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالوا حتى يصلوا إلى محشرهم، الذي تقوم فيه الساعة.

# خسروج المهسدي:

المهدي<sup>(1)</sup> المنتظر الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، ومن بيت النبي ريكي من أولاد فاطمة رضي الله عنها، وهو سمي النبي محمد وأبوه عبدالله، فهذا حق وجاءت به الأحاديث الصحيحة، وسيقع في آخر الزمان، ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح للمسلمين في إقامة العدل ونشر العلم، وإزالة الظلم عن الناس.

وجاء في الأحاديث أن الأرض تملأ عدلاً، بعدما ملئت جوراً في زمانه وأنه يخرج عند وجود فتنة بين الناس واختلاف على أثر موت الخليفة القائم فيبايعه أهل الإيمان والعدل بما يظنه فيه من الخير والاستقامة وأنه من بيت النبوة.

أما المهدي (٢) الذي تزعمه الرافضة فهو باطل ولا حقيقة له، بل هو سراب لا حقيقة له، وهو صاحب السرداب الذي يزعمون، هذا شيء

<sup>(</sup>١) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٤/ ٢٨٧-٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) (نور على الدرب، د/ الشويعر (٤/ ٢٨٩).

باطل لا أساس له ولا حقيقة له، وإنما المهدي المنتظر شخص آخر، غير مهدي الرافضة وهو محمد بن عبدالله من آل البيت، وهو من ذرية فاطمة، كما صرح به في بعض الروايات، وهو يملأ الأرض عدلاً بعدما مُلئت جوراً، كما جاءت به الأحاديث الثابتة عن رسول الله ﷺ عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم.

### خسروج الدجسال:

الدجال (۱) جاءت به أحاديث متواترة عن النبي عَلَيْهُ في آخر الزمان، وأنه يعيث في وأنه يكون من جهة المشرق، من ناحية بين العراق والشام، وأنه يعيث في الأرض فساداً ويطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة الله يحميهما منه، ثم ينتهي إلى الشام، إلى فلسطين إلى اليهود هناك، وينزل الله عيسى ابن مريم فيحصره هناك، ثم يقتله هناك غرب الأردن، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، ويقتله المسلمون معه، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام، يغزوه ومعه المسلمون فيقتله، بباب اللدِّ باب هناك في فلسطين، قرب القدس يقتله بحربته كما جاء في الحديث الصحيح.

فالدجال (٢) مسيح وعيسى ابن مريم مسيح، المسيح الدجال مسيح ضلالة، ومن دعاة الفتنة والشر والفساد في آخر الزمان، ويدَّعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، ومعه بعض الخوارق، فالنبي عَلَيْ حذر من فتنته وشرع لنا أن نستعيذ من فتنته في آخر كل صلاة، وفي دعائنا، وقال عَلَيْة:

<sup>(</sup>۱) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٤/ ٢٨٩ – ٢٩).

<sup>(</sup>٢) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٤/ ٢٩١–٢٩٢).

«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال» وفي لفظ: «أمر أعظم من أمر الدجال» وهو أعور العين اليمنى من أمر الدجال» (١)، فالدجال له فتنة عظيمة، وهو أعور العين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر.

فالمشروع للمؤمن سؤال الله العافية من فتنته في صلاته، كما شرع الله لنا ذلك، يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يعرفوا الفرق بين هذا وهذا، فالدجال مسيح ضلالة، ومن دعاة الباطل والشر والكفر والضلال، يدعو الناس إلى أنه رب العالمين، فالواجب على من أدركه أن ينكره وأن يبتعد عن فتنته، ويسأل ربه العافية.

وأما المسيح ابن مريم فهو عبدالله ورسوله، أرسله الله إلى بني إسرائيل، وأنزل عليه كتاباً عظيماً، وهو الإنجيل يدعوهم إلى توحيد الله، وإلى اتباع التوراة وما فيها، والمسيح عيسى خلقه الله من أنثى بلا ذكر، من مريم الصدِّيقة رضي الله عنها، قال الله له: (كن فكان) فليس له أب، بل خلقه الله بقدرته العظيمة، أرسل جبرائيل إلى مريم فنفخ فيها، فحملت بإذن الله، وهو عبدالله ورسوله وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ليس بعده إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنبينا هو خاتم الأنبياء، وعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل.

# نزول عيسى عليه الصلاة والسلام:

تواترت (٢) الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام للإخبار

<sup>(</sup>١) الإمام أحمد (٢٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) (نور على الدرب د/ الشويعر (٤/ ٢٧٥-٢٧٨).

عن نزول عيسى عليه السلام، ينزل في آخر الزمان في دمشق، وأنه يتوجه إلى فلسطين بعد نزول الدجال، وأنه يقتله هناك في باب اللدِّ والمسلمون معه، وثبت عنه ﷺ: «أنه يأتي المسلمين وهم قائمون للصلاة، ويريد أميرهم أن يتأخر حتى يؤم الناس نبي الله عيسى عليه السلام، فيأتي عيسى عليه السلام ويقول: إنها أقيمت، فصلِّ بهم»(۱). وجاء في بعض الروايات الجيدة أن أميرهم ذاك الوقت المهدي، وهو محمد بن عبدالله من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذرية فاطمة، فيقول له المهدي: تقدم يا روح الله. فيأتي ويقول: صل أنت؛ لأنها أقيمت لك.

ثم يتولى القيادة بعد ذلك عيسى عليه السلام. ونزوله أمر مجمع عليه عند أهل العلم، وثابت بالنصوص الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تواترت به الأحاديث، وليس به شك بحمد الله، هو ينزل في آخر الزمان بعد خروج الدجال الكذاب، فيبين للناس كذبه وضلاله، ويتولى عليه الصلاة والسلام قتله.

وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله جل وعلا، لما ذكر عيسى قال: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتُرُكَ بِهَا ﴾ [الزخرف: ٢١]، أي نزوله و مجيئه، وقرأ بعض القراء: عَلَمٌ. بفتح العين واللام؛ أي دليل على قربها، وقال جل وعلا في سورة النساء: ﴿بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْةً وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ الله النساء: ﴿ بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْةً وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ الله النساء: ١٥٨]، ثم قال بعده: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ \* النساء: ١٥٨]، يعنى ما من أحد من أهل الكتاب، وقت نزوله إلا يؤمن به [النساء: ١٥٩]، يعنى ما من أحد من أهل الكتاب، وقت نزوله إلا يؤمن به

<sup>(</sup>١) أحمد (١٤٩٥٤).

قبل موت عيسى عليه السلام، فيكون الضمير في موته يعود على عيسى، وقيل: يعود على اليهودي أو النصراني، أنه قبل موته يؤمن بنزول عيسى عليه السلام، وبكل حال فالآية تشير إلى ذلك سواء قيل: إنه الضمير يعود إلى الواحد من أهل الكتاب، أنه يؤمن قبل خروج روحه، أو معنى أن عيسى عليه السلام إذا نزل آمن به أهل الكتاب ذلك الوقت، قبل أن يموت عيسى عليه السلام، فإنه يموت بعد ذلك، يمكث في الأرض ما شاء الله، ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه.

وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يدفن في الحجرة النبوية، ولكن في صحة ذلك نظر، وبكل حال فهو ينزل بلا شك، ويحكم بشريعة محمد على الأرض، ويتبعه المسلمون ويفيض المال في وقته، وتأمن البلاد ويسلم الناس كلهم، فإنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، يترك الجزية لا يأخذها من أحد، وتكون العبادة لله وحده في زمانه، بسبب ما حصل به من الأمارة العظيمة، والدلالة القاطعة على قرب الساعة.

فالناس يؤمنون في زمانه، وهو يجاهدهم بالسيف حتى يدخل الناس في دين الله، فمنهم من يدخل بسبب ظهور أدلة الحق، وصدق النبي عليه فيما أخبر به، ومنهم من يكون إسلامه على أثر الجهاد الذي يقوم به عيسى عليه السلام والمسلمون.

والخلاصة أن نزوله حق وثابت بإجماع المسلمين، وأصله الأحاديث المتواترة القطعية بنزوله عليه السلام، وأشار القرآن الكريم إلى ذلك كما تقدم.

#### يأجوج ومأجوج:

يأجوج (۱) ومأجوج. وهم بني آدم، ويخرجون في آخر الزمان وهم في جهة الشرق، وكان الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأجوج ومأجوج وراء السد، والأتراك كانوا خارج السد، ويأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية (الشرق الأقصى)، وهم يخرجون في آخر الزمان من الصين الشعبية وما حولها بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأنهم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد وصاروا من ورائه من الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارج. والله جل وعلا إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا فيها فساداً ثم يرسل الله عليهم نغفاً في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة في الحال، كما صحَّت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه ويتحصن منهم نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام والمسلمون؛ لأن خروجهم في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد خروج الدجال.

## طلوع الشمس من مغربها:

العلامة الكبرى (٢): طلوع الشمس من مغربها هذه العلامة الكبرى، حينئذٍ لا يقبل من نفس إسلامها ولا إيمانها وليس لها إلا ما قدمت كما قال جل وعلا: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنَّ ءَامَنتَ مِن قَبْلُ ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۹/ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٤/ ٢٧٣).

المقصود أن هذه الآية هي أكبر الآيات طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت لم يقبل من الإنسان دخول في الإسلام ولا الزيادة في العمل ليس له إلا ما قدم، المقصود الواجب الحذر وأن يستعد للقاء الله وألا يتساهل.

#### النارالتي تسوق الناس:

وآخر (١) الآيات نار تحشر الناس إلى محشرهم، تخرج من المشرق، وفي بعض الأحاديث من قعر عدن من الجنوب، ثم تسوقهم إلى محشرهم، هي آخر الآيات.

# الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين:

وفي آخر (٢) الزمان، كما تقدم قبل أن تقوم الساعة يرسل الله ريحاً طيبة، لينة، تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى في الأرض إلا الكفار، في خفة الطير وأحلام السباع، يتناكحون في الأسواق، ويعبدون الأوثان، والأصنام، ولا يعرفون الله طرفة عين، بل هم في كفر وضلال وجهل، وأخلاق خبيثة، فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلامة.

#### حديث فتنال المسلمين لليهود:

الحديث (٣) صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما ولفظه: «يقاتل المسلمون اليهود، فينتصرون عليهم حتى يقول الشجر

<sup>(</sup>١) انور على الدرب، د/ الشويعر (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) (نور على الدرب) د/ الشويعر (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أنور على الدرب، د/ الشويعر (٤/ ٢٨٢-٢٨٣).

والحجر: يا مسلم، يا عبدالله، هذا يهودي تعال فاقتله»(١)، أو قريب من هذا اللفظ، المقصود أنه ثابت عن رسول الله ﷺ، وأن المسلمين يقاتلون اليهود، وأنهم ينصرون عليهم، حتى إن الحجر والشجر، يقول للمسلم: يا عبدالله هذا يهودي تعال، فاقتله.

أما كون ذلك في وقتنا هذا فهو محل نظر فإن الذي يقاتلهم المسلمون، والمقاتلون الآن ليسوا على المستوى الكامل، من جهة الإسلام فيهم المسلم وفيهم غير المسلم، وليس هناك تطبيق فيما بلغنا من المسلمين هناك للشريعة المطهرة، كما ينبغي بل هناك العاصي، وهناك الكافر وهناك المسلم المستقيم، فالقتال الذي أخبر به النبي على يكون من المسلمين الملتزمين المستقيمين، فلهذا ينصرهم الله على اليهود، بسبب المستقامتهم على دين الإسلام ونصرهم لدين الله.

فيحتمل أن يكون هذا بعد وقت يتحسّن فيه أحوال المسلمين، ويجتمعون على الحق والهدى، فينصرون عليهم (٢)، ويحتمل أن يكون هذا في وقت عيسى، كما هو معلوم فإنه وقت عيسى يقتل اليهود، وينصر الله عيسى والمسلمين عليهم، ويقتل الدجال هذا لا شك فيه، في وقت عيسى، لكن يحتمل أن يقع قبل عيسى، وأن المسلمين تتحسن أحوالهم، وتستقيم أمورهم على شريعة الله، ويقودهم أمير صالح، أو إمام صالح، يقودهم إلى الحق والهدى، ويستقيمون على شريعة الله، ثم يتوجهون يقودهم إلى الحق والهدى، ويستقيمون على شريعة الله، ثم يتوجهون

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٥٩٣)، ومسلم (٢٩٢١).

<sup>(</sup>٢) وها هي البشائر قد بدأت والحمد لله.

لقتال اليهود، فينصرون عليهم هذا كله محل احتمال، أما في وقت عيسى فلا شك فيه أنه يقتلهم وينصره الله عليهم، عليه السلام مع المسلمين عند قتله للدجال.

# عودة أرض العرب مروجاً وأنهاراً:

يقول<sup>(۱)</sup> عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتى يخرج الإنسان بصدقته من الذهب والفضة حتى لا يجد من يأخذها منه، ولا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجها وأنهاراً»<sup>(۲)</sup>، وما هذا الاستغناء عن الصدقة إلا لكثرة الأموال وانتشارها وقرب الساعة وزهد الناس في الدنيا، والمقصود بأرض العرب الجزيرة العربية، والمروج: الأرض الخضراء من نبات، والأنهار: المياه الجارية بسبب كثرة الأمطار.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (١٢٤/٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۸۱).

# البازية السابعة عشر « من أحوال يوم القيامة »



# بننأنا لخراكه

# من أحوال يوم القيامة

الحمد (۱) لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد:

فهذه الدنيا تزول ويأتي اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، لابد من هذا اليوم، سوف يأتي وسوف يبعث الله عباده كما قال جل وعلا: ﴿ مُمَّ إِنَّكُر بَعَدَ الله عباده كما قال جل وعلا: ﴿ مُمَّ إِنَّكُر بَعَدُ وَاللَّهُ عَبَاده كما قال جل وعلا: ﴿ مُمَّ إِنَّكُر بَعْدَ الله عباده كما قال جل وعلا: ﴿ مُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٦، ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَارَبِّ فِيهَا وَأَنِّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القَبُورِ ﴾ [الحج: ٧].

فاليوم الآخر هو: يوم الحساب والجزاء والجنة والنار والميزان والصراط، وإعطاء الصحف باليمين والشمال ونصب الميزان ووزن الأعمال، ثم بعد ذلك كله ينتهي الناس إلى الجنة أو النار، فالمؤمنون إلى الجنة والسعادة والكرامة، والكافرون إلى النار والعذاب المهين \_ نسأل الله العافية \_..

فالواجب (٢) على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة، التصديق بما أخبر الله به في كتابه، أو على لسان رسوله محمد ﷺ، في جميع الأمور فيما يتعلق

<sup>(</sup>١) (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٤/ ٥٥ - ٤٦).

<sup>(</sup>٢) (نور على الدرب) د/ الشويعر (٤/ ٣٠١–٣٠٢).

بالآخرة والحساب والجزاء، والجنة والنار وفيما يتعلق بالموت، والقبر وعذابه ونعيمه، وعلى المؤمن أن يصدِّق بما أخبر الله به ورسوله، وما جاء بالقرآن العظيم، وما صحَّت به السُّنة.

فعلينا الإيمان والتسليم والتصديق، لأننا نعلم أن ربنا هو الصادق في قوله، قال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴿ النساء: ١٢٢]، ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ عَدِيثًا ﴿ النساء: ١٢٧]، ونعلم أن الرسول عَلَيْ أصدق الناس وأنه كما قال الله: ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْمُوكَنَ ﴿ اِنْ هُوَ إِلّا وَمَّى يُوحَىٰ ﴿ الناس وأنه كما قال الله: ﴿ وَمَا يَنظِقُ عَنِ الْمُوكَنَ ﴿ اِنْ هُوَ إِلّا وَمَّى يُوحَىٰ ﴾ الناس وأنه كما قال الله: ﴿ وَمَا يَنظِقُ عَنِ الْمُوكَنَ ﴾ إن هُو إِلّا وَمَّى يُوحَىٰ ﴾ والنجم: ٣، ٤]، فما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة وجب التصديق به، وإن لم نعرف حقيقته، نصدِّق بما أخبر به من أمر الآخرة، أمر الجنة أمر النار، عذاب أهل النار نعيم أهل الجنة، كون العبد في قبره يعذب أو ينعم، ترد إليه روحه ويُسأل، كل هذا حق، جاءت به النصوص والأحاديث الصحيحة.

فعلى العبد أن يسلِّم ويصدِّق بكل ما علمه من القرآن العظيم، أو بما صحَّتْ به السنة عن رسول الله ﷺ، أو أجمع عليه علماء الإسلام.

# نعيم القبر وعذابه

أمّا (١) ما يتعلق عن حال القبر، وعن حال الميت فإن السؤال حق، فإن الميت تُرد إليه روحه إذا مات، فقد صحت به الأخبار عن رسول الله وعلى الله على تردُ إليه روحه فيسأل في قبره، على كيفية، الله أعلم بها، حياة غير

<sup>(</sup>۱) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٤/ ٣٠٢-٢٠٤).

حياته الدنيوية، حياة خاصة برزخية ليست من جنس حياته في الدنيا، التي يحتاج فيها إلى الطعام والشراب، ونحو ذلك، لا، بل حياة خاصة يعقل معها السؤال والجواب.

ثم ترجع روحه بعد ذلك إلى عليين، إن كان من أهل الإيمان، إلى النجنة، وإن كان من أهل النار إلى النار، لكنها تعاد إليه وقت السؤال والجواب، فيسأله الملكان: مَن ربك؟ ما دينك؟ مَن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد نبيي، هكذا المؤمن والمؤمنة، ويقال له ما علمك بهذا الرجل؟ يعني محمداً، يقول: هو رسول الله، جاء بالهدى فآمناً به، وصدَّقناه واتَّبعناه، فيقال له: نَم صالحاً قد علمنا إن كنت لمؤمناً، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويقال له: هذا مكانك من الجنة، حتى يبعثك الله إليه.

ويفتح له باب إلى النار، فيرى مقعده من النار، والله على كل شيء قدير، هذه أمور عظيمة غيبية، فيرى مقعده فيقال له: هذا مكانك لو كفرت بالله، أمّا الآن فقد عافاك الله منه، وصِرت إلى الجنة. وهكذا يقال للكافر، إذا سُئِل، قال الكافر: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة يعني مطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، فيضرب بمرزبة يعني مطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، ولا الثقلين الإنس والجن، تسمعها البهائم، ويقال له: قد علمنا أنك غير مؤمن، وعلى هذا عشت وعليه متّ، فيفتح له باب إلى النار ويضيّق عليه قبره، حتى تختلف عليه أضلاعه ويكون قبره عليه حفرة من حفر النار، نعوذ بالله، ويفتح باب إلى النار فيأتيه من سمومها وعذابها، ويقال: هكذا مكانك حتى يبعثك الله إليه، ويفتح له باب إلى الجنة، فيرى مقعده من

الجنة، لو هداه الله ولكن الله صرفه عنه، لما كفر بالله، وربُّك أحكم وأعلم سبحانه وتعالى.

فالقبر إمَّا روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، والعذاب والنعيم للروح والجسد، جميعاً في القبر للروح والجسد، وهكذا في الآخرة في الجنة بالروح والجسد، في النار بالروح والجسد.

أمّا من مات بالغرق ومن مات بالحرق ومن مات بأكل السباع، فإن الروح يأتيها نصيبها من العذاب والنعيم، والتي جسدها في البحر أو بالحرق، أو في بطون السباع يأتيه نصيبه من ذلك، على الوجه الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن المُعظّم والمهم على الروح، التي تبقى، فهي إمّا منعّمة وإمّا معذبة، فإذا أكلته السباع ذهبت روحه إلى مكانها من خير وشر، وهكذا من أحرقته النار، أو سقط في البحار، وأكلته حيتان البحر، أو غير ذلك الأرواح تذهب إلى مكانها، المؤمن تذهب روحه إلى الجنة، قال النبي ذلك الأرواح تذهب إلى مكانها، المؤمن تذهب روحه إلى الجنة، قال النبي إن روح المؤمن طائر معلّق في شجر الجنة، يأكل من ثمارها»(١).

والكافر تذهب روحه إلى النار، وإلى ما شاء الله من عذاب الله، وإن ذهب جسده بالحرق أو السباع، أو بغير ذلك.

# النفخ في الصور

قرن<sup>(۲)</sup> عظيم. ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى للموت والفزع، والنفخة الثانية للبعث والنشور. هاتان النفختان جاء بهما القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٨٨٧) بلفظ: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش».

<sup>(</sup>٢) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٤/ ٣٢٧).

إحداهما يقال لها: نفخة الصعق ويقال لها: نفخة الفزع، وبها يموت الناس، والثانية نفخة البعث المذكورة (١) في قوله جل وعلا: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّهُ وَ لَا أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ يُومَ فِي وَلا يَسَاءَ لُوبَ اللَّهُ وَ لَا أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ يُومَ فِي وَلا يَسَاءَ لُوبَ اللَّهُ وَ لَا المؤمنون: ١٠١]، وهي المُذكورة في قوله جل وعلا: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ ذَخِرِينَ (١٠٥) ﴿ وَالنمل: ٨٥].

وقال آخرون: إنها ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون، ثم نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ولكنه ضعيف، والصواب أنها نفختان: نفخة الفزع يمدها إسرافيل، يمدها طويلاً. فأول ما يسمعها الناس، كل منهم يصغي ليتاً ويرفع ليتاً، يعني يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع، ثم لا يزال إسرافيل يمدها حتى ترتفع، وحتى يصعق الناس فيموتون.

# البعيث والنشور

قال تعالى (٢): ﴿ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا آن لَن يَبْعَثُوا قُلُ بَكَ وَرَقِي لَنْبَعَثُنَ ثُمُّ لَلْنَبَوَقَ بِمَاعَمِلْتُمُ وَوَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن: ٧]، إن الكفار \_ كفار العرب وغيرهم \_ إلا مَن رحم الله ينكرون البعث والنشور؛ لأنها حياة منتهية ويرون أن من مات مات فلا عودة ولا بعث ولا نشور، هكذا قال لهم شيطانهم، وقد بيّن الله

<sup>(</sup>١) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٤/ ٣٢٨-٣٢٩).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲/ ۳۰۷–۳۰۸).

جل وعلا أنه لابد من البعث والنشور والجزاء والحساب؛ ولهذا قال: ﴿ زَعُمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ وَيَ الْبَعَثُوا ﴾ زعموا: أي كذبوا ﴿ قُلْ بَكَ وَرَقِي النَّبَعَثُونَ مُمَ النَّبَوَثُنَّ مِمَ النَّبِيرَ مُ يبعثون وينبؤون بأعمالهم خيرها وشرها، هكذا خبر الله في كتابه العظيم أنه لابد من البعث والجزاء، قال تعالى: ﴿ وَيَسْ تَنْبُونُونَكَ أَحَقُ هُو قُلُ إِي وَرَقِ آ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا النَّم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [يونس: ٥٠]، فلابد من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار؛ ولهذا فإن من أصول الإيمان: الإيمان بالأركان الستة التي هي أصول الإيمان: الإيمان والجزاء والبعث والنشور والجزاء والحساب.

#### الحسوض

أنه (١) من أنهار الجنة، وعليه قباب اللؤلؤ، عليه جنابذ اللؤلؤ وطينه المسك كما جاء في الحديث (٢)، ويصب فيه ميزابان في الأرض يوم القيامة، يمتلئ من ذلك الحوض الذي ترده الأمة، وهذا الحوض العظيم في الأرض طوله شهر، طوله عرضه، آنيته عدد نجوم السماء، يرده أهل الإيمان من هذه الأمة ويشربون منه شربة عظيمة، وهو أحلى من العسل وأبيض من اللبن، منظره طيب وطعمه طيب.

ويذاد عنه أقوام يوم القيامة لأنهم بدَّلوا وغيَّروا كما تذاد الإبل

<sup>(</sup>١) «التعليقات البازية على شرح الطحاوية» (١/ ٥٧ ٤-٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٨١)، وأبوداود (٤٥٨١).

وهذه الأحاديث كلها في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل ذلك على أن الحوض حق وأنه واقع يوم القيامة، وهذا قبل انتقالهم إلى الجنة والنار، هذا في العرصات عند اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم، الناس يجتمعون في العرصات مؤمنهم وكافرهم، الأنبياء الماضون كلهم مجتمعون.

وقد جاء في بعض الروايات أن كل نبي له حوض ترده أمته (٣)، وحوض النبي عَلَيْ أعظمها وأكبرها وأوسعها، يرده أهل الإيمان من هذه الأمة، ويصد عنه أقوام أعرضوا عن دين الله وكفروا بالله، ولهذا يصدون عنه، والأقرب والله أعلم أنه قبل كل شيء، لأن الناس يقومون ظماءً عطاشا.

ولا شك(٤) أنه قبل الصراط، يأتيه الكافر والمسلم، لكن لا يمنع أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٨٣)، ومسلم (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠)، والترمذي (٢٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٤) والترمذي (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) «التعليقات البازية على شرح الطحاوية) (١/٢٦٤).

هناك حوضاً آخر بعد الصراط يرده المؤمنون عند القنطرة التي يقفون عند عندها ويحاسبون عندها، فإن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط يقفون عند قنطرة بين الجنة والنار حتى يهذبوا وينقوا ويزال ما بينهم، ويدخلوا الجنة في غاية من الصفاء، صفاء القلوب وسلامتها، فإن ثبت شيء فهو هناك، إن ثبت شيء بعد الصراط فهو لأهل الإيمان خاصة.

# شفاعة النبسي علية

النبي (١) عَلَيْلِهُ له شفاعات، منها شيء يختص به، ومنها شيء يشترك معه الناس فيه، فأما الشفاعة التي تختص به، فهي:

أولاً: الشفاعة العظمى، لأهل الموقف يشفع لهم، يسجد عند ربّه ويحمده محامد عظيمة، ويأذن الله له بالشفاعة، فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقام المحمود، الذي ذكر الله جل وعلا في سورة بني إسرائيل: ﴿ وَمِنَ اللَّمَا مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللللّهُ الل

وهذا المقام هو مقام الشفاعة، يحمده فيه الأولون والآخرون، عليه الصلاة والسلام، فإنه تتوجّه إليه الخلائق يوم القيامة، المؤمنون يتوجّهون إليه، بعدما يتوجهون إلى آدم ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، فكلهم يعتذرون، ثم يقول لهم عيسى: اذهبوا إلى عَبْدٍ، قد غفر الله له من ذنبه ما

<sup>(</sup>۱) «نور على الدرب» د/ الشويعر (۲/ ۱۰۳ - ۱۰۵).

تقدم وما تأخر، يعني محمداً عليه الصلاة والسلام، فيتوجهون إليه فإذا طلبوا منه، تقدم عليه الصلاة والسلام إلى ربّه، وسجد بين يدي العرش، وحمده سبحانه بمحامد عظيمة، يفتحها الله عليه، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك، وقُلْ يُسْمَعْ، واسأل تُعْطَهْ، واشفع تشفّع، فيشفع عند ذلك، بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول جل وعلا: ﴿مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندهُ إِلا بِإِذنه سبحانه وتعالى. عِندُهُ وَإِلا بِإِذنه سبحانه وتعالى. ثانياً: الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة فإنهم لا يدخلون ولا تفتح لهم، إلا بشفاعته، عليه الصلاة والسلام.

ثالثاً: شفاعة خاصة به لأبي طالب عمّه وهو أن شفع له حتى صار في ضحضاح من النار، وهو قد مات على الكفر بالله، وصار في غمرات من النار، فيشفع له ﷺ، أن يكون في ضحضاح من النار، بسبب نصره إيّاه، لأنه نصره وحماه، لمّا تعدّى عليه قومه، فيشفع له ﷺ، أن يكون في ضحضاح من النار.

وهذه شفاعة خاصة بأبي طالب، مستثناة من قوله جل وعلا: ﴿فَا لَنَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ المدر: ٤٨]، إلا في هذه الخصلة، مع أبي طالب خاصة وأبوطالب مخلّد في النار مع الكفرة، لكنه في ضحضاح من النار، يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية، وهو أهون أهل النار عذاباً، قال النبي عَلِي إن أهون الناس عذاباً يوم القيامة، من له نعلان من نار، يغلي منهما دماغه (١) نسأل الله السلامة، وفي رواية: «يوضع على قدميه منهما دماغه» (١)

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨٨٥)، ومسلم (٢١٣).

جمرتان من نار، يغلي منهما دماغه، ويَرَى أنّه أشد الناس عذباً، وهو أهو نهم عذباً (1).

# الميسزان

لكن الأصل الموازنة، كما أخبر الله به في كتابه العظيم، فالحسنات توزن، والسيئات توزن، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته هلك، إلا من رحم الله لكن قد يعفو سبحانه وتعالى عن العبد ويتجاوز عن سيئاته، فضلاً منه وإحساناً، إمّا للتوبة لأنه وعد التائبين بالمغفرة، قال تعالى: ﴿ وَإِنّي لّغَفّارٌ لِّمَن تَابَوءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِاحًا ثُمّ المّتكى ﴿ الله: ١٨]، وإمّا بحسنات عظيمة، صارت سبباً لمغفرة ذنوبه، وإمّا بأسباب أخرى، اقتضت حكمة الله أن تكون سبباً للمغفرة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۵۹۲)، ومسلم (۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٤/ ٣٣٦-٣٣٧).

# تطايسر الشحف

المؤمن (۱) يعطى كتابه بيمينه، فيه حسناته وفيه بيان نجاته وسعادته، ورجحان ميزانه، وأمّا الكافر فيعطى كتابه بشماله، وفيه بيان سيئاته وأسباب هلاكه، وخفّة ميزانه فمن أعطي كتابه بيمينه، فهو سعيد، وأمّا من أعطي كتابه بيمينه إلا موحد ومستقيم، أعطي كتابه بيمينه إلا موحد ومستقيم، ولا يعطى كتابه بشماله فهو شقي، لا يعطى كتابه بيمينه إلا موحد ومستقيم، ولا يعطى كتابه بشماله إلا من هو مشرك حابط الأعمال، قال تعالى: ﴿فَاللَّهُ مَنْ أُوقِ كَنْبُهُ مُ بِيمِينِهِ وَلَا ضَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (١٠) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٠) مَسْرُورًا (١٠) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٠) مَسْرُورًا (١٠) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٠) وَسَالًا عَلَى سَعُورًا (١٠) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٠) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٠) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٠) وَالانشقاق: ٧-١٢].

فالمقصود أن العبد المؤمن يُعْطى كتابه بيمينه، والمشرك والكافر يعطى كتابه بشماله، أو من وراء ظهره، فالسعيد يعطى كتابه باليمين، والشقي يعطى كتابه بالشمال، أو من وراء الظهر، والذي تحبط أعماله بشركه وكفره لا يعطى كتابه بيمينه، وإنما يعطى كتابه بشماله، ويبين له أن أعماله حبطت بسبب شركه وكفره، نسأل الله العافية، ولهذا أعطى كتابه بشماله.

# مصير أطفال المسلمين وأطفال المشركين الذين ماتوا صغاراً

مصيرهم (٢) في الآخرة فهم تبع أهليهم، فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم، أجمع على هذا أهل السنة والجماعة، حكى الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) «نور على الدرب، د/ الشويعر (٤/ ٣٤٣- ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) (نور على الدرب، د/ الشويعر (٤/ ٣٤١-٣٤٢).

وغيره إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة.

أما أولاد الكفار فقد سُئِلَ عنهم النبي ﷺ، فقيل له: يا رسول الله، ما ترى في أولاد المشركين، قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (١)، قال أهل العلم: معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة، حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة، وهم من جنس أهل الفترات، الذين لم تأتهم الرسل، ولم تبلغهم الرسل وأشباههم، ممن لم يصل إليهم رسول، فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة بأوامر توجه إليهم، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة، وإن عصوا صاروا إلى النار.

وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعند هذا يظهر علم الله فيهم، فيكونون على حسب ما ظهر من علم الله فيهم، إنْ أطاعوا صاروا إلى الجنة، وإن عصوا صاروا إلى النار، هذا هو المعتقد فيهم، وهذا هو القول الصواب فيهم، وقال جماعة من أهل العلم: إنهم يكونون في الجنة، لأنهم لا ذنب عليهم فيكونون في الجنة كأولاد المسلمين، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة، لأن الله قال سبحانه: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَقّى نَبْعَث رَسُولًا ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَقّى نَبْعَث من المُعَذّب، أو كفر من المُعَذّب، والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر، فلهذا يمتحنون يوم القيامة، كما يمتحن الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، فيمتحنون يوم القيامة، من طاعة أو معصية.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٨٤).

### أهسل الفسترة

أهل<sup>(۱)</sup> الفترة، يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب ما طلب منه صار إلى الجنة، ومن عصى دخل النار، أما الذين سمعوا به وعلموا به، ولم يستجيبوا فإنهم يكونون من أهل النار؛ لقوله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم في الصحيح<sup>(۱)</sup>.

لكن من كان بعيداً في أطراف الدنيا لم يسمع عن القرآن، ولا عن محمد ﷺ، فهذا يقال له: من أهل الفترة، يسمى من أهل الفترة، ليس عنده علم، فهذا يمتحن يوم القيامة، جاءت الأحاديث بأنه يمتحن يوم القيامة.

# الصراط على متن جهنم

قد<sup>(٣)</sup> فسر النبي ﷺ، الورود في الآية بأنه المرور على متن جهنم؛ لأن الصراط منصوب على متنها، فالمتقون يمرون وينجيهم الله من شرها، والكافرون يسقطون فيها، والعاصي على خطر من ذلك، نسأل الله العافية، قال الله سبحانه: ﴿ وَإِن مِن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْما مَقْضِيًا اللهُ مُمّ نُنجِي الّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظّلِمِينَ فِيها جِئيًّا الله الربم: ٧١،٧١].

<sup>(</sup>١) (نور على الدرب) د/ الشويعر (١/ ٢١٤-٢١٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) (فتاوى إسلامية) (٩٣/٤).

#### الجنسة

هي دار (١) النعيم والحَبْرَةِ والسرور، دار الكرامة والسعادة، دار لا يفنى نعيمها، ولا يموت أهلها، ولا تبلى ثيابهم، ولا يخلق شبابهم، بل في نعيم دائم، وصحة دائمة، وشباب مستمر، وحياة طيبة سعيدة، ونعيم لا ينفد، ينادي فيهم من عند الله عز وجل: «يا أهل الجنة، إن لكم أن تَحْيَوا فلا تموتوا أبداً، وإن لكم أن تَصِحُّوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تَشِبُّوا فلا تهُرَمُوا أبداً، وإن لكم أن تَشِبُّوا فلا تَهْرَمُوا أبداً، وإن لكم أن تَنْعَمُوا فلا تَبْتَنسُوا أبداً» (٢)، هذه حالهم ولهم فيها ما يشتهون، ولهم فيها ما يدعون ﴿ نُزُلامِّنَ غَفُورِ رَجِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٢]، ولهم فيها لما يدعون ﴿ ورؤية وجهه الكريم جل وعلا.

فالواجب (٣) على كل مكلف أن يجتهد بالتخلق والاتصاف بصفات أهل الجنة كلا يقول جل وعلا: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنِ وَعُيُونٍ ﴿ وَعُلاَ اللَّهِمَ مَا يَهُمُ مَنَّهُم اللَّهُم مَنَّ اللَّهُم مَنَّ اللَّه اللَّه مَنَا اللَّه اللَّه مَنَا اللَّه اللَّه اللَّه مَنَا اللَّه اللَّه مَنَا اللَّه اللَّه مَنَا اللَّه اللَّه مَنَا اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه الللَّه اللَّه الللَّه اللَّه الللَّه اللَّه الللللِّه الللللِي الللَّه اللَّه اللَّه اللَّلْمُ اللل

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲/۸-۹).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٥٠٦٩) بلفظ: «ينادي منادٍ إنَّ لكم أن تَصِحُوا». وأحمد (٧٩١٠)، والترمذي (٣١٦٩).

<sup>(</sup>٣) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٤/ ٣٤٧-٣٤٧).

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنَتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَكِهِينَ بِمَا ءَائَنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَي اللَّهِ مَا الطور: ١٨، ١٧]، وقال جل وعلا: ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ الْمُعَيمِ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ النَّهِيمِ ﴿ إِنَّ لِلْمُنْقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ النَّعِيمِ ﴿ أَنَّ لِلْمُنْقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ النَّهُمِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّ

فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا الأمر، وأنْ يُعْنَى بصفات أهل الجنة، وأهم شيء أداء الواجبات، وترك المحارم فيعتني بأداء فرائض الله، وترك محارم الله، والوقوف عند حدود الله، هذا هو الطريق الذي جعله الله موصلاً للجنة، بفضله ورحمته سبحانه وتعالى.

#### النسار

هي دار (١) الهوان والخسران، والعذاب والآلام والجحيم، التي أهلها في عذاب وشقاء دائم، ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦]، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُخْرِمَافَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا عَدُوبُ فِيهَا وَلَا يَخْيَى ﴾ [طه: ٤٧]، وقال فيها أيضاً: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَشْوى ٱلْوُجُوهُ بِشَرَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال فيها كَالُمُهُلِ يَشْوى ٱلْوُجُوهُ بِشْرَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال فيها جل وعلا: ﴿ وَمُنْقُواْ مَآءً جَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ ﴾ [محمد: ١٥].

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة، (۲/۹).

<sup>(</sup>٢) (نور على الدرب، د/ الشويعر (٤/ ٣٤٧).

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا ﴿ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثَنَّ وَنَادَوْا يَكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ﴿ لَكُ لَقَدْ حِثْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ الزخرف: ٧٤-٧٨]، هذا حالهم نسأل الله العافية، بُيّنت لهم الحقيقة ودُعوا إلى أسباب السعادة، وبلُّغتهم الرُّسل، وأنزل الله عليهم الكتب ولكنهم تابعوا الهوى والشيطان، فندموا غاية الندامة. قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ رُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَـآءَ يَوْمِكُمْ هَنذاْ قَالُواْ بَكَى وَلَكِنَ حَقَّتْ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّ قِيلَ ٱدْخُلُوٓ أَبْوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهُ ﴾ [الزمر: ٧١، ٧٧]، ولا يبقى (١) في النار إلا الكفرة مخلدين فيها أبد الآباد، يبقى الكفار مخلدين في النار أبد الآباد، أما العصاة الذين ماتوا على المعاصى، لم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعافى، إن شاء عفا عنهم بأعمالهم الطيبة وتوحيدهم وإن شاء عاقبهم وعذبهم في القبر، وفي ألنار على قدر معاصيهم، ولكنهم لا يخلدون خلوداً دائماً أبداً، لا بل يقيمون في النار إذا دخلوها مدداً متفاوتة، على حسب أعمالهم السيئة.

فإذا انتهت عقوبتهم أخرجهم الله من النار إلى الجنة، هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، خلافاً للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يقولون: العصاة إذا دخلوا النار لا يخرجون أبداً، كالكفار. وهذا قول باطل، والذي عليه أهل السنة والجماعة، وأصحاب النبي عليه

<sup>(</sup>۱) «نور على الدرب» د/ الشويعر (٤/ ٣٠٥-٣٠٦).

وأتباعهم بإحسان أن العصاة إذا لم يعف عنهم، ودخلوا النار لا يخلدون، بل يعذبون عذاباً متفاوتاً على قدر معاصيهم، مدداً يشاؤها الله سبحانه وتعالى ويعلمها، فإذا انتهت المدة التي قدّرها الله لهم أخرجوا من النار وصاروا إلى نهر يقال له: نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في مجرى السيل، فإذا تمّ خلقهم أذن لهم بدخول الجنة، فضلاً منه سبحانه وتعالى.

فأنت (١) يا عبدالله الآن في دار المُهلة في دار العمل، وهكذا أنتِ يا أُمّة الله، فالواجب على كل منكما تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك بتوحيده والإخلاص له في جميع الأعمال.

ومن أهم المهمات أيضاً الحذر من جميع المعاصي، من: الزنى، السرقة، الغش للمسلمين، الكذب، الربا، عقوق الوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم، الغيبة والنميمة، إلى غير هذا، مما حرم الله.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (نور على الدرب) د/ الشويعر (٤/ ٣٤٩- ٣٥٠).

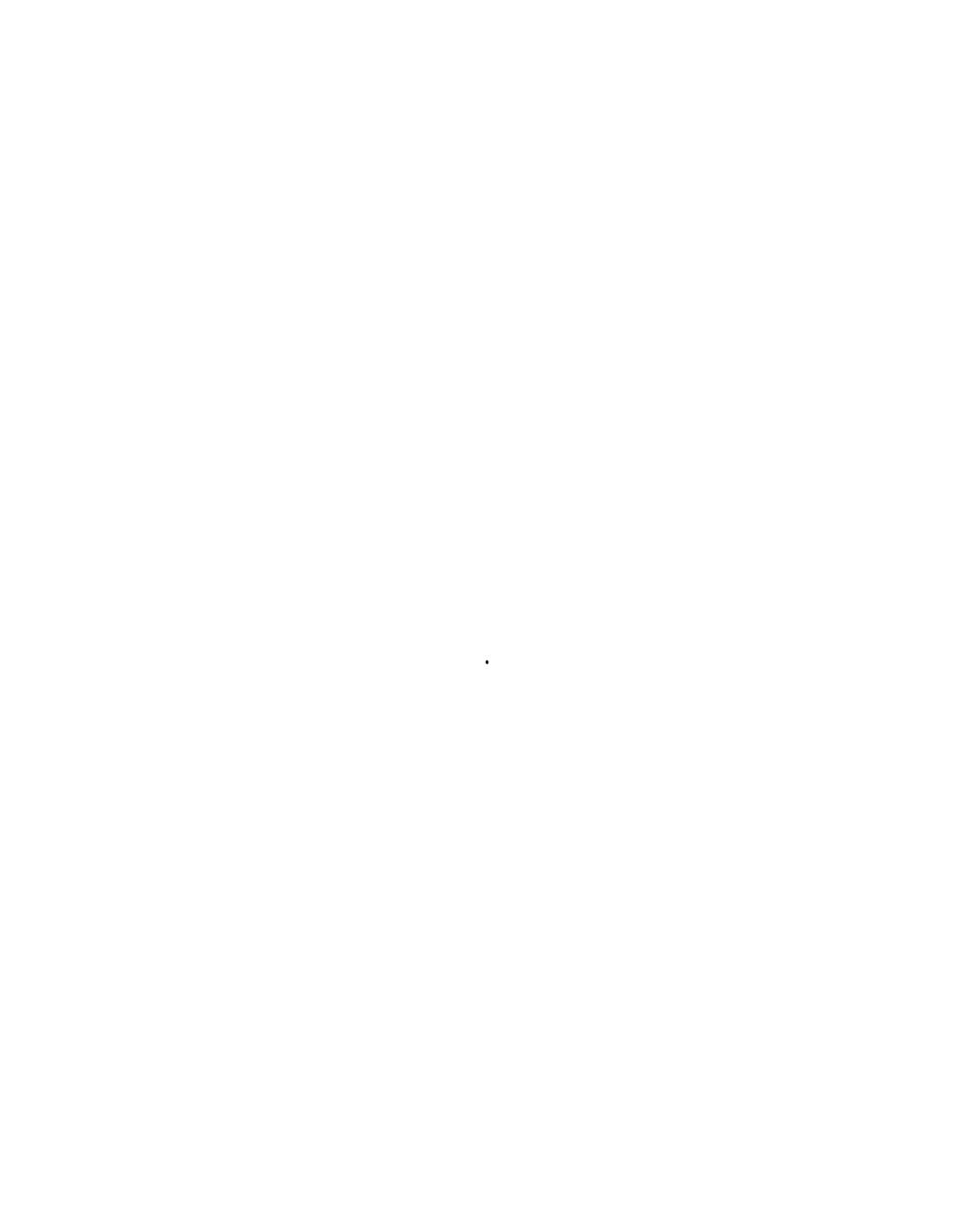

# البازية الثامنة عشر « التوبة النصوح »

# بِنْفِلْنَا لِجَالِجَالِ فَيَا

# التوبة النصوح

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى الله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد:

(إن رحمة الله أوسع وأن إحسانه عظيم وأنه جل وعلا هو الجواد الكريم وهو أرحم الراحمين وهو خير الغافرين سبحانه وتعالى واعلم أيضاً أن الإقدام على المعاصي شرٌ عظيم وفسادٌ كبير وسبب لغضب الله

<sup>(</sup>۱) امجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٦/ ٣٨٠-٣٨٤).

ولكن متى تاب العبد إلى ربه توبة صادقة تاب الله عليه، فقد سُئل النبي مرات كثيرة عن الرجل يأتي كذا ويأتي كذا من الهنات والمعاصي الكثيرة ومن أنواع الكفر ثم يتوب فيقول الرسول على التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبلها» (١) وفي لفظ آخر: «الإسلام يَجُب ما كان قبلها والتوبة تَجُب ما كان قبلها» يعني تمحوها وتقضي عليها فعليك أن قبله والتوبة تَجُب ما كان قبلها» يعني تمحوها وتقضي عليها فعليك أن تعلم يقيناً أن التوبة الصادقة النصوح يمحو الله بها الخطايا والسيئات حتى الكفر، ولهذا يقول سبحانه: ﴿وَتُوبُورُ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيّهُ الْمُؤْمِنُونِ لَيَاكُمُ تُقَلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]، فعلق الفلاح في التوبة، وقال سبحانه: ﴿وَيُدَيِّ أَيِّلُ اللهِ جَمِيعًا أَيَّهُ المُؤْمِنُونَ وَيُدَخِلَ اللهِ النوبة، وقال سبحانه: ويُدْخِلَ اللهُ الدِينة، وقال سبحانه: ويُدْخِلَ اللهُ الدِينة النوبة النوبة النصوح يغفر له سيئاته ويدخله الله الجنة فضلاً منه وإحساناً سبحانه وتعالى» (٢).

فالواجب الإقلاع عن جميع الذنوب والحذر منها والعزم على عدم العودة فيها مع الندم على ما سلف منها إخلاصاً لله، وتعظيماً له وحذراً من عقابه، مع إحسان الظن به سبحانه، وقد صح عن رسول الله عليه أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني» (٣)، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: «لا يموتن أحدكم إلا

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۷۳۵۷).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۸/۲۸-٤٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٨٥٦)، ومسلم (٤٨٤٩) واللفظ لمسلم.

وهو يحسن الظن بالله (۱)، فاتق الله يا (عبدالله)، وأحسن ظنك بربك وتب إليه توبة صادقة؛ إرضاء له سبحانه وإرغاماً للشيطان وأبشر بأنه سبحانه سيتوب عليك ويكفر سيئاتك الماضية إذا صدقت في التوبة، وهو سبحانه الصادق في وعده الرحيم بعباده.

والواجب البدار بالتوبة الصادقة والضراعة إلى الله سبحانه والإلحاح في الدعاء أن يتقبل منكم وأن يثبتكم على الحق ويعيذكم من نزغات الشيطان ووساوسه، فإنه العدو اللدود الذي يريد إهلاكك ﴿ إِنَّ ٱلشَّيطُنَ لَكُرْ عَدُو فَا الشَّيطُن السَّعِيرِ ﴾.

فبادر إلى إرغامه بالتوبة الصادقة، وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة، والنجاة من النار، وقبول التوبة إذا صدقت في ذلك، وأوصيك بالإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وكثرة الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله على أفضل ذلك أن تكثر من كلمة التوحيد «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، ومن الكلمات الآتية: «سبحان الله، والمحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، «لا حول ولا قوة إلا بالله»، «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»، «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه»، «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم».

كما نوصيك أيضاً بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتدبر لآياته، فإن فيه الهداية لكل خير والتحذير من كل شر.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۵).

## شسروط التوبسة

أولاً (١): الندم والحزن على ما مضي منك.

الثاني: الإقلاع والترك لهذه الذنوب دقيقها وجليلها.

الثالث: العزم الصادق ألاّ تعود فيها.

الرابع: من تمام التوبة، عليك أن تؤدي الحقوق التي للناس إن كان قصاصاً تمكن من القصاص إلا أن يسمحوا بالدية، إن كان مالاً ترد إليهم أموالهم، إلا أن يسمحوا، إن كان عرضاً كذلك تكلمت في أعراضهم، واغتبتهم تستسمحهم، وإن كان استسماحهم قد يفضي إلى شر فلا مانع من تركه، ولكن تدعو لهم وتستغفر لهم، وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم في الأماكن التي ذكرتهم فيها بالسوء، ويكون هذا كفارة لهذا، وعليك البدار قبل الموت، قبل أن ينزل بك الأجل، عليك البدار، والمسارعة، ثم الصبر والصدق، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، افهم معنى ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا ﴾ يعني لم يقيموا على المعاصي، بل تابوا وندموا وتركوا، ولم يصرّوا على ما فعلوا، وهم يعلمون، انتقل بعد ذلك \_ سبحانه \_ إلى ﴿ أُولَكِيكَ جَزَآؤُهُم مَّغَفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّكُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٦] هذا جزاء التائبين الذين أقلعوا ولم يصرّوا لهم الجنة، إذا صدقوا في التوبة.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۸/۲۸ع-۶۶۹).

#### صلاة التوبسة

أما<sup>(۱)</sup> صلاة التوبة فقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: «ما من عبد يُذنب ذنباً ثم يتطهر فيُحسن الطهور، ثم يُصلي ركعتين، ثم يتوب لله من ذنبه، إلا تاب الله عليه»<sup>(۲)</sup>.

## من يعصي ويتوب ثم يرجع إلى المعصية

لابد (٣) من جهاد النفس في لزوم الحق والثبات على التوبة؛ لأن النفس تحتاج إلى جهاد، يقول الله عز وجل: ﴿ وَمَن جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ لِنَفْسِهِ ۗ [العنكبوت: ٦]، ويقول عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ لِنَفْسِهِ ۗ [العنكبوت: ٢٩]، ومعنى قوله سبحانه وتعالى شُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَع المُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، ومعنى قوله سبحانه وتعالى ﴿ جَهَدُوا فِينَا ﴾ أي: جاهدوا أنفسهم، وجاهدوا الكفار، وجاهدوا المنافقين، وجاهدوا العصاة، وجاهدوا الشيطان، فالآية عامة تشمل أنواع المنافقين، وجاهدوا النفس؛ لأنه سبحانه حذف المفعول ولم ينص عليه في الآية، حتى تعم جميع أنواع الجهاد، فالنفس تحتاج إلى تربية وعناية وصبر وجهاد، كما يقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة) (۲۸/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٥٣) بلفظ: «فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له».

<sup>(</sup>٣) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة) (٦/ ٣٥٢-٣٥٣).

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت ويقول الآخر:

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا تسرد إلى قليل تقنع والسنفس راغبة إذا رغبتها وإذا تسرد إلى قليل تقنع

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

هذه ثلاثة أبيات جيدة مطابقة لأحوال النفس. فالمؤمن الحازم هو الذي يجاهد نفسه لله حتى تستقيم على الطريق وتقف عند الحدود وبذلك يهديه الله سبيله القويم وصراطه المستقيم ويكون المؤمن بذلك من المحسنين، الذين قال فيهم سبحانه: ﴿ وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ والعنكبوت: ١٦٩]، وقال فيهم عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلّذِينَ ٱتَّقَوا وَّٱلّذِينَ هُم

#### قضاء العبادات بعد التوبة

من (۱) ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحا لم يلزمه قضاء ما ترك؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُل لِللَّا يَن كُفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفّر لَهُم مّاقَدُ سَلَفَ ... ﴾ الآية [الأنفال: ٣٨].

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۸/۲۸ ع-۱۹).

وقال النبي رَبِينِ الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها والأدلة في هذا كثيرة؛ ومنها قوله سبحانه: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمِن تَابَ وَمَاهَا وَالْمَدَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ الْهَتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦]، وقوله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَهُ نَصُومًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ مَامُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَهُ نَصُومًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ بَحْرِي مِن تَحْيَهُا ٱلْأَنْهَارُ ... ﴾ الآية [النحريم: ٨].

ومنها قوله ﷺ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»(١)، والمشروع للتائب أن يكثر بعد التوبة من الأعمال الصالحات، وأن يكثر من سؤال الله سبحانه الثبات على الحق وحسن الخاتمة.

#### تكفسير الكبائسر

الأدلة (٢) من الكتاب العزيز والسنة المطهرة كلها تدل على أن الكبائر إنما تُكفَّر بالتوبة النصوح وصاحبها تحت مشيئة الله إن مات عليها مسلما لقول الله عز وجل: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكفِّرْ عَنكُم لقول الله عز وجل: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكفِّرْ عَنكُم سَيِّعَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مَ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١]، وقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا إِلْحَقِ وَلَا يَقْتُلُونَ النّقَسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا إِلْحَقِ وَلَا يَرْنُونَ فَي اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ ال

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٤٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۸/۱۳ ٤-٤١٤).

سَيِّ اتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ الآية [الفرقان: ٢٨-٧٠]، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ الآية [النساء: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ الآية [النساء: ٨٤]، وقول النبي رَبِي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر »(١)، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وأحسن (٢) ما قيل في تعريف الكبائر: أنها المعاصي التي فيها حد في الدنيا كالسرقة والزنا والقذف وشرب المسكر، أو فيها وعيد في الآخرة بغضب من الله أو لعنة أو نار، كالربا والغيبة والنميمة والسب والشتم.

وبذلك يعلم أن الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة في تكفير السيئات بالأعمال الصالحات مقيدة بالنصوص المقيدة باجتناب الكبائر وهذه قاعدة شرعية عند أهل العلم.

## تكفسير الصغائسر

يقول سبحانه (٣) في سورة النساء: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ السَّا اللهُ وَنُدُ خِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا (آ) ﴾ [النساء: ٣١].

قالوا: فالمراد بالسيئات المذكورة في هذه الآية هي صغائر الذنوب وهي اللَّمم، لأن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳٤۳).

<sup>(</sup>۲) «فتاوی إسلامیة» (۶/ ۸۰).

<sup>(</sup>٣) «فتاوى إسلامية» (٤/ ٨٠-٨١).

فمن رحمة الله سبحانه أن وعد المؤمنين بغفران ذلك لهم إذا اجتنبوا الكبائر، ولم يصروا على الصغائر.

ومما يدل على غفران الصغائر، واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر قول النبي ﷺ: "إنَّ الله كتب على ابن آدم حظه من الزِّنا فهو مدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر، وزنا اللسان الكلام، وزنا الأذن الاستماع، وزنا اليد البطش، وزنا الرِّجل الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(١).

ومن الأدلة على وجوب الحذر من الصغائر والكبائر جميعاً، وعدم الإصرار عليها قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِسُةٌ أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ الْإصرار عليها قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِسُةٌ أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَاسْتَغَفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبِ إِلّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنْ اللهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ إِنْ اللهُ وَلَمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنْ أَوْلَتُهِكَ جَزَاقُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن قَعْبُهُ اللهُ اللهُ عَمْدُونَ وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن عَنْهُمْ أَوْلَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن عَنْهُمْ أَوْلَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَيْهِمْ وَجَنَّتُ مَعْمِي مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَجَنَّتُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

#### الإخبار عن الذنوب بعد التوبة

التوبة (٢) كافية، الإنسان يستتر بستر الله، فعليه التوبة وعدم إفشاء ما وقع من المعاصي والسيئات ومن تاب تاب الله عليه، الواجب عليك التوبة إلى الله والحذر من أسباب الشر والحذر من وسائل الزنا، والحذر من كل ما حرم الله، وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتب إلى الله،

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٧٧٤)، ومسلم (٤٨٠١).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲۸/۲۸).

وليستغفر الله، ولا يبد صفحته ولا ينشر سوءته، ولا يفضح نفسه.

#### المال الحرام بعد التوبة

إذا (١) تاب تاب الله عليه، والمال محل نظر، بعض أهل العلم يراه له؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَأَنْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَن عَادَفَأُولَتِهِ كَ ٱللَّهِ مَا كَاللَّهُ وَمَن عَادَفَأُولَتِهِ كَ ٱللَّهِ وَمَن عَادَفَأُولَتِهِ كَ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فإذا أخذ منه ما يسد حاجته وتصدق منه إن شاء الله يكفي وإن تطهر منه كله وتصدق به في وجوه البر وجدد كسبا طيبا فهذا أحوط وأحسن لكن إذا كان فقيرا ينتفع به؛ لأن الله قال: ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ وهذا يعم الكفار الذين أسلموا وقد كانوا يستعملون الربا وهو حرام وترك لهم ولم يقل لهم رسول الله على ردوا المال الربوي بعدما تابوا وأسلموا عليه، فهذا المسلم قاله بعض أهل العلم: مثل الكافر، ما يكون أردى من الكافر فهو أولى من الكافر إذا تاب؛ لأن منعه من المال قد ينفره من التوبة أيضاً فإذا تاب له طريق في المال الذي تاب عليه، وإن تيسر إخراجه؛ لأن الإسلام يمنعه من ذلك والصدقة به هذا أحوط خروجاً من خلاف العلماء والحج صحيح لأنه عمل بدني ليس أحتاق بالمال، لكن لا يجوز له إنفاق المال الخبيث.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۸/ ۲۰-۲۱).

## وجوب التوبة إلى الله عند نزول المصائب

وقد (۱) بين سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم والصيحة والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهم، كما قال عز وجل: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِةٍ فَ فَيَنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَرُقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيظلِمُهُم وَلَيكِن خَسَفْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنا وَمَا كَانَ اللهُ لِيظلِمُهُم وَلَيكِن كَنْ وَمَا أَنْفُ لِيظلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٠]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [العنكبوت: ٢٠]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

وأمر ـ الله عز وجل ـ عباده بالتوبة إليه، والضراعة إليه عند وقوع المصائب، فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةُ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن بُكُفِرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنَتِ بَعْرِى مِن غَيْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ النحويم: ٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ فَالْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ إِلْبَالْسَلَةِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّمُ بَضَرَّعُواْ وَلَكِنَ فَالْوَلَا إِذْ جَاءَهُم بَأَسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِنَ فَسَتْ قُلُومُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٤-٢٤].

وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده، وترغيب لهم إذا

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۲/ ۱۲۸ - ۱۳۱).

حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح والعاصفة وغير ذلك من المصائب، أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون، وهذا هو معنى قوله سبحانه: ﴿ فَلَوْلاَ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [الأنعام: ٤٣]، والمعنى هلّا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا.

ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهم، وتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئة، كل ذلك بسبب صدهم عن التوبة والضراعة والاستغفار، فقال عز وجل: ﴿ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٣].

وقد ثبت عن الخليفة الراشد ـ رحمه الله ـ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من في ذنوبهم.

وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن والمصائب، ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين في أفغانستان والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا وغيرها، ومن ذلك ما وقع من الزلازل في بلدان كثيرة، ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة، والريح العاصفة المدمرة لكثير من الأموال والأشجار والمراكب وغير ذلك، وأنواع الثلوج التي حصل بها ما لا يحصى من الضرر، ومن ذلك المجاعة والحدب والقحط في كثير من البلدان، وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب التي ابتلى الله بها العباد بأسباب الكفر والمعاصي،

والانحراف عن طاعته سبحانه، والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة، والإعراض عن الآخرة، وعدم الإعداد لها إلا من رحم الله من عباده.

ولا شك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم، والبدار إلى طاعته وتحكيم شريعته، والتعاون على البر والتقوى، والتواصى بالحق والصبر عليه، ومتى تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه، وسارعوا إلى ما يرضيه، وتعاونوا على البر والتقوى، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أصلح الله أحوالهم، وكفاهم شر أعدائهم، ومكن لهم في الأرض، ونصرهم على عدوهم، وأسبغ عليهم نعمه، وصرف عنهم نقمه، كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، وقال عز وجل: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ فَا نُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَريبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥-٥٦]، وقال عز وجل: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِ آخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ [مود: ٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَعَكِمُ أُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِعِ ٱلْآَيْفَىٰ لَمُمْ وَلَيْبَدِّلُنَّهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ الآية [النور: ه ه]، وقال عز وجل: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُعُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ أُولَتِهِكَ سَيَرْ مَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١]. فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع نعمه إنما تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به، وأطاع رسله واستقام على شرعه، وتاب إليه من ذنوبه. أما من أعرض عن طاعته، وتكبر عن أداء حقه، وأصر على كفره وعصيانه، فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره، كما قال سبحانه: ﴿ فَلَـمَّانَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ عَنَا فَا لَهُ مَا اللهُ وَا اللهُ عَنَا اللهُ وَا الهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا الله

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

# البازبة التاسعة عشر « التقـــوى »

## بِشِهٰ لِنَا الْحَرِ الْحَمْرِ

#### التقـــوي

الحمد (۱) لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه سيدنا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم القيامة، أما بعد:

فلشدة الحاجة إلى التقوى ولعظم شأنها، ولكون كل واحد منا، بل كل واحد من المسلمين في أشد الحاجة إلى التقوى والاستقامة عليها، رأيت أن أكتب فيها كلمة موجزة عسى الله أن ينفع بها المسلمين فأقول: كل من تدبر موارد التقوى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، علم أنها سبب كل خير في الدنيا والآخرة.

#### التقوى مفتاح كل خير:

فأنت يا عبد الله إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره، تجد التقوى رأس كل خير، ومفتاح كل خير، وسبب كل خير في الدنيا والآخرة، وإنما تأتي المصائب والبلايا والمحن والعقوبات بسبب الإهمال أو الإخلال بالتقوى وإضاعتها، أو إضاعة جزء منها، فالتقوى هي سبب السعادة والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر في الدنيا والآخرة، ولنذكر في

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲/ ۲۸۳-۲۹۶).

هذا آيات من كتاب الله، ترشد إلى ما ذكرنا، من ذلك قوله جل وعلا: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ مُعْرَجًا ﴿ وَمَنْ مَيْتُ كَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢،٣]، قال بعض السلف: هذه الآية أجمع آية في كتاب الله، أو قال: من أجمع آية في كتاب الله، وما ذاك إلا لأن الله رتب عليها خير الدنيا والآخرة، فمن اتقى الله جعل له مخرجاً من مضائق الدنيا ومضائق الآخرة، والإنسان في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى الأسباب التي تخلصه من المضائق في الدنيا والآخرة، ولكنه في الآخرة أشد حاجة وأعظم ضرورة، وأعظم الكربات وأعظم المضائق كربات يوم القيامة، وشدائدها، فمن اتقى الله في هذه الدار فرج الله عنه كربات يوم القيامة، وفاز بالسعادة والنجاة في ذلك اليوم العظيم العصيب، فمن وقع في كربة من الكربات فعليه أن يتقي ذلك اليوم العظيم العصيب، فمن وقع في كربة من الكربات فعليه أن يتقي الله في جميع الأمور، حتى يفوز بالفرج والتيسير.

## التقوى تقريج للكروب:

فالتقوى باب لتفريج كربة العسر وكربة الفقر وكربة الظلم وكربة الجهل وكربة السيئات والمعاصي وكربة الشرك والكفر إلى غير ذلك، فدواء هذه الأمور وغيرها أن يتقي الله بترك الأمور التي حرمها الله ورسوله، وبالتعلم والتفقه في الدين حتى يسلم من داء الجهل، وبالحذر من المعاصي والسيئات حتى يسلم من عواقبها في الدنيا والآخرة.

فالسيئات لها عواقب في الدنيا من عقوبات قدرية، أو عقوبات شرعية، من الحدود والتعزيرات والقصاص، ولها عقوبات في الآخرة، أولها عذاب القبر، ثم بعد الخروج من المقابر بعد البعث والنشور

عقوبات وشدائد يوم القيامة، ومن عقوباتها أيضا أن الإنسان يخف ميزانه بسبب إضاعة التقوى ويرجح ميزانه بسبب استقامته على التقوى، ويعطى كتابه بيمينه إذا استقام على التقوى، وبشماله إذا انحرف عن التقوى، ويدعى إلى الجنة إذا استقام على التقوى، ويساق إلى النار إذا ضيع التقوى، وخالف التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#### التقوى طريق للرزق الحلال:

والإنسان محتاج أيضا إلى الرزق الحلال الطيب في هذه الدار، وإلى النعيم المقيم في الآخرة، وهو أحسن نعيم وأعظم النعيم ولا نعيم فوقه، ولا طريق إلى ذلك ولا سبيل إلا بالتقوى، فمن أراد عز الدنيا والرزق الحلال فيها، والنعيم في الآخرة، فعليه بالتقوى.

#### التقوى طريق للعلم والبصيرة:

والإنسان محتاج إلى العلم، والبصيرة والهدى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقوى، كما قال عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَنَقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً ﴾ [الانفال: ٢٩]، والفرقان كما قال أهل العلم: هو: النور الذي يفصل به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال.

ولا يخفى على من تأمل أن الاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين من جملة التقوى، وبذلك يحصل النور والهدى، وهما الفرقان. فالتقوى كلمة جامعة حقيقتها الإيمان والعمل الصالح كما قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [نقمان: ١٨]، وكما

قال عز وجل: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أَنْ يَن وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَهُ. حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧]، فالتقوى حقيقتها إيمان صادق بالله ورسوله، وبما أخبرت به الرسل عما كان وعما يكون، ثم عمل صالح وهو مقتضى الإيمان وموجبه، ومن ذلك التعلم والتفقه في الدين وهما من التقوى كما تقدم ولذلك رتب الله على التقوى الفرقان، لأن من شعبها التعلم والتفقه في الدين والتبصر في ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام.

#### التقوى مفتاح للمضائق:

فالإنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد في وجهه الأبواب في بعض حاجاته، فالتقوى هي المفتاح لهذه المضائق وهي سبب التيسير لها، كما قال عز وجل: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ لَاللَّهُ الطّلاق: ٤].

#### التقوى تفتح القلوب والبلدان: ١

وقد جرَّب سلفنا الصالح وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، كما جرَّب قبلهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله لهداية البشر، وحصلوا بالتقوى على كل خير، وفتحوا بها باب السعادة وانتصروا بها على الأعداء، وفتحوا بها القلوب، وهدوا بها البشرية إلى الصراط المستقيم.

وإنما حصلت لهم القيادة للأمم والذكر الجميل والفتوحات المتتابعة بسبب تقواهم لله، وقيامهم بأمره، وانتصارهم لدينه، وجمع كلمتهم على توحيده وطاعته.

#### التقوى طريق لتكفير السيئات:

كما أن الناس في أشد الحاجة إلى تكفير السيئات وحط الخطايا وغفران الذنوب وسبيل هذا هو التقوى، كما قال عز وجل: ﴿إِن تَنْقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّر عَنصُمْ سَيِّنَاتِكُم وَرَعَفْظِر لَكُمْ ﴾ [الانفال: ٢٩]، وقال عز وجل: ﴿وَمَن يَنِّي ٱللّه يُكَفِّر عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجَرً ﴾ [الطلاق: ٥]، ومن أعظم الأجر الفوز بالجنة والنجاة من النار.

#### التقوى طريق النصر على الأعداء:

وهكذا المسلمون في أشد الحاجة إلى النصر على أعدائهم والسلامة من مكايد الأعداء ولا سبيل إلى هذا إلا بالتقوى، كما قال عز وجل: ﴿وَإِن تَمْسِيرُوا وَتَنَّقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ وَجل: ﴿وَإِن تَمْسِيرُوا وَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ وَجلا عُمِيطً ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، فالمسلمون إذا صبروا في طاعة الله وفي جهاد أعدائه واتقوا ربهم في ذلك بإعداد العدة المستطاعة: البدنية والمالية والزراعية والسلاحية وغير ذلك، نصروا على عدوهم؛ لأن هذا كله من تقوى الله، ومن أهم ذلك إعداد العدة المستطاعة من جميع الوجوه، كالتدريب البدني والمهني والتدريب على أنواع الأسلحة.

ومن ذلك إعداد المال وتشجيع الزراعة والصناعة وغير ذلك مما يستعان به على الجهاد، والاستغناء عما لدى الأعداء، وكل ذلك داخل في قوله سبحانه: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، ولا يتم ذلك إلا بالصبر. والصبر من أعظم شعب التقوى وعطفها عليه في قوله

سبحانه: ﴿ وَإِن تَصَيرُواْ وَتَتَقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، من عطف العام على الخاص، فلابد من صبر في جهاد الأعداء، ولابد من صبر في الرباط في الثغور، ولابد من صبر في إعداد المستطاع من الزاد والبدن القوي المدرب، كما أنه لابد من الصبر في إعداد الأسلحة المستطاعة التي تماثل سلاح العدو أو تفوقه حسب الإمكان.

ومع هذا الصبر لابد من تقوى الله في أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والانكسار بين يديه والإيمان بأنه الناصر وأن النصر من عنده لا بكثرة الجنود ولا بكثرة العدة ولا بغير ذلك من أنواع الأسباب، وإنما النصر من عنده سبحانه وإنما جعل الأسباب لتطمين القلوب وتبشيرها بأسباب النصر، كما قال جل وعلا: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ الأَسْانِ النَّالُ اللّهُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ اللهُ اللهُ

فإذا أراد المسلمون النصر والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة وتفريج الكروب وتيسير الأمور وغفران الذنوب وتكفير السيئات والفوز بالجنات إلى غير هذا من وجوه الخير فعليهم بتقوى الله عز وجل.

#### أهل التقوى هم أهل الجنة:

والله وصف أهل الجنة بالتقوى فقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ [الفاريات: ١٥]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴾ [الطور: ١٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [القلم: ٣٤]، فبين سبحانه أنه أعد الجنة لأهل التقوى، فعلمت يا أخي أنك في أشد الحاجة إلى أن

تتقي ربك، ومتى اتقيته سبحانه حق التقوى فزت بكل خير ونجوت من كل شر.

#### الابتلاء سنة جارية:

وليس المعنى أنك لا تُبتلى، بل قد تبتلى وتُمتحن، وقد أبتلي الرسل وهم أفضل الخلق وأفضل المتقين حتى يتبين للناس صبرهم وشكرهم وليقتدي بهم في ذلك، فبالابتلاء يتبين صبر العبد وشكره ونجاته وقوته في دين الله عز وجل، كما قال سبحانه: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا في دين الله عز وجل، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم أَلَي عَلَي الله الله الله الله المنكبوت: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم أَلْكَذَبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢]، فلابد من فليعلمن الله الذين صدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢]، فلابد من الامتحان والفتنة كما تقدم، وكما قال جل وعلا: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ الله المتحان والفتنة كما تقدم، وكما قال جل وعلا: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ الله عَلَيْ وَبُنْلُوا أَخْبَارَكُونَ ﴾ [الانباء: ٣٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَبَنَاوُكُمْ بِالشَرِ وَٱلْمَنْ وَبُنْلُوا لَمْبَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الانباء: ٣٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَبَلُونَا لُمُ اللهُ مِلْ وَبَلُونَا لَمْ اللهُ عَلَى الله عَلَيْ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَانِينَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلْمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وقال سبحانه: ﴿ وَبُلُونَا لُهُمْ إِلْفُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَلْمُ اللهُ اللهُ

فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم أو يقول متى كنت متقياً أو مؤمناً فلا يصيبني شيء ليس الأمر كذلك بل لابد من الامتحان، ومن صبر حمد العاقبة، كما قال الله جل وعلا: ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ الْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [مود: ٤٩]، ﴿ وَالْعَنْقِبَةُ لِلنَّقْوَى ﴾ [طه: ١٣٢]، فالعاقبة الحميدة لأهل التقوى، متى صبروا واحتسبوا وأخلصوا لله وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه النفوس، فالعاقبة لهم في الدنيا والآخرة.

فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة عليها ولو جرى ما جرى من الامتحان، ولو أصابك ما أصابك من الأذى أو الاستهزاء من أعداء الله، أو من الفسقة والمجرمين فلا تبالي، واذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام، واذكر أتباعهم بإحسان، فقد أوذوا واستهزئ بهم وسخر بهم ولكنهم صبروا فكانت لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة.

#### تعريف السلف للتقوى:

وقد تنوعت عبارات العلماء في التقوى، وروي عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه أنه قال: «ليس تقوى الله بقيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء فرائض الله وترك محارمه، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير». فمن رُزِقَ بعد أداء العرائض وترك المحارم نشاطا في فعل النوافل وترك المكروهات والمشتبهات فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب التابعي المشهور رحمه الله: «تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معاصي الله على نور من الله ترجو بعضهم في تفسيرها: «التقوى طاعة الله ورسوله»، وقال آخرون: «التقوى: أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك ذلك بفعل الأوامر وترك النواهي»، وكل هذه العبارات معانيها صحيحة. فالتقوى حقيقتها هي: دين الإسلام، وهي: الإيمان والعمل الصالح، وهي: العلم النافع والعمل به، وهي: الصراط المستقيم، وهي: الاستسلام لله والانقياد

له جل وعلا بفعل الأوامر، وترك النواهي عن إخلاص كامل له سبحانه وعن إيمانه به ورسله، وعن إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، إيمانا صادقا يثمر أداء الخير والحذر من الشر والوقوف عند الحدود، وإنما سمى الله دينه تقوى لأنه يقي من استقام عليه عذاب الله وغضبه، ويحسن لربه العاقبة جل وعلا...

هذا الدين الإسلامي قد جمع الخير كله، فمن استقام عليه وحافظ عليه وأدى حقه وجاهد نفسه بذلك فهو متى لله، وهو موعود بالجنة والكرامة، وهو موعود بتفريج الكروب وتيسير الأمور، وهو الموعود بغفران الذنوب وحط الخطايا، وهو الموعود بالنصر على الأعداء والسلامة من مكائدهم إذا استقام على دين الله وصبر عليه وجاهد نفسه لله وأدى حق الله وحق عباده، فهذا هو المتقي وهو المؤمن، وهو البر، وهو المفلح، وهو المهتدي والصالح، وهو المتقي لله عز وجل، وهو المسلم الحق.

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للتقوى، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يمن علينا بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا وأعمالنا والدعوة إلى ذلك والصبر عليه إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

البازية العشرون « العِشرة الزوجية »

# بننإنا الخزالجي

## العشسرة الزوجيسة

الحمد (۱) لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية ... هذا الموضوع العظيم، الذي هو جدير جدًّا بالعناية والبسط والتنبيه على ما قد وقع من الناس من التفريط في هذه العلاقة وعدم العناية بها على الوجه المرضي إلا من شاء الله ... والتي ينبغي للزوج والزوجة العناية بها، وكذلك أقاربهما ومن حولهما ومن يتصل بهما فينبغي أن يكون لهما نصيب من التشجيع والحث على الالتزام بالعلاقة الصالحة والتحذير من العلاقة المنحرفة ... لأن هذا المقام مقام عظيم والحاجة ماسة إلى كل ما يبصر الناس في هذه العلاقة العظيمة التي كادت تنفصم سريعاً من كثير من الناس أو من أكثر الناس، بأسباب انحراف الزوج وانحراف الزوجة، وعدم التزام أمر الله في ذلك.

... إن الأمر الجامع في ذلك هو التزام كل منهما بما يجب عليه وتأدبه بالآداب التي تنبغي منه، وأن يكون للزوج حقه وللزوجة حقها، وأن يحرص كل واحد منهما على أداء ما عليه بالأسلوب الحسن، وبالخلق الكريم وبالطرق الطيبة والوسائل الحسنة، حتى إذا أدَّى كل واحد ما عليه، استقامت الأحوال، وصار البيت روضة طيبة من رياض

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲۱/ ۲۱۰–۲۱۶).

الجنة، فيما بينهما، وأن هذه العلاقات تنبني على آيات ثلاث إذا التزام بها المؤمن والمؤمنة استقامت الأحوال، وحصل كل خير.

الآية الأولى: قوله جل وعلا: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ \* [النساء: ١٩].

والآية الثانية: قوله جل وعلا: ﴿ وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمَعُمُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَ دَرَجَةً ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

فهذه الآيات الثلاث قد نظمت أمر الزوجين والعلاقة بينهما، فالواجب عليهما أداء الواجب، وهناك آية رابعة يجب أن يعتنى بها أيضاً، وأن تُلاحظ، وهي قوله جل وعلا: ﴿الرِّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءَ بِمَا فَضَكَ النَّهُ بُعْضَهُ مَ عَلَى بَعْضِ وَبِما أَنفَقُوا مِنْ أَمَوالِهِم ﴿ النساء: ٣٤]. الرجل يعرف واجبه وأنه قوّام، والمرأة تعرف حقها وأن الرجل قوّام عليها، وأن على الرجل أن يعدل في قوامته، وأن يستقيم في قوامته، وأن يحرص على الخير، وأن ينصف وأن يتحرى الحق، وعليها هي أن تُعنى بالسمع والطاعة، والقيام بواجبها وأن تعلم أن للزوج عليها درجة، فعليها أن تعنى بهذا الأمر وأن تعاشره بالمعروف، كما يعاشرها بالمعروف، وأن تعلم له درجته وفضله عليها ومزيته الزائدة، فإذا التزم الرجل بالحق والإنصاف في كسوتها، وفي مخالقته لها وإيناسه إياها ومعاشرتها بالمعروف، وقوامه عليها بما يلزم من جهة الدين والدنيا، ثم هي كذلك قامت بما

عليها بالمعروف من طاعته، والسمع والطاعة بالمعروف، وإيناسه وقضاء حاجته، وحسن التصرف في رعاية بيته وأولاده، إلى غير ذلك فإنهما بذلك تستقيم أحوالهما، وتحسن العلاقة بينهما، وكل واحد يكون معلماً ومرشداً ومعيناً لصاحبه، في كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة، فهذا الزوج يعتني، وهي تعتني أيضاً، وهو يعتني بأمر الله في نفسه، وفي أولاده وفيما يتعلق بها ومصالحها وحاجاتها، وهي تعتني أيضاً بحاجاته والسمع والطاعة له، وإنصافه وحسن التبعل والمعاشرة، وهكذا مع أولادها ومع بيتها، كل ذلك من المهمات العظيمة.

ومن المهمات التي تسبب شرًّا كثيراً بين الزوجين، في الوقت الحاضر بأسباب كثيرة، تخلّف الزوج عن البيت، وسهره الكثير، حتى لا يأتي إلى البيت إلا في آخر الليل، أو في الصباح ويدعها وحدها، أو مع أطفالها، فإذا جاء إليها فإذا هو قد تعب وانتهت قرَّته، لما حصل منه بالليل مما يعلمه الله عز وجل من سهره على كذا، وسهره على كذا، إما في المعاصي والسيئات والخمور، وإما في أمور أخرى غير ذلك، فيأتي وقد تعب وقد انتهت قرَّته، فيطرح نفسه ويضيع الصلاة ويضيع حق الزوجة، ويضيع كل شيء حتى ينتفع من هذه النومة، والمقصود أن هذا خطر عظيم، وهو واقع فيه كثير من الناس، وهو من أعظم الأسباب في كراهيتها له، وبغضها له، ومن أعظم الأسباب في الانفصام والمفارقة.

وهكذا هي خروجها من البيت، وإضاعة البيت وإضاعة الأطفال، إلى الأسواق وإلى الجيران وإلى كذا وإلى كذا، ولا تبالي بأمره، هذا أيضاً من أسباب الفساد، ومن أسباب الفرقة والاختلاف، والخلاصة أن

الواجب على كل منهما أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن يتناصحا، وأن يتعاونا على البر والتقوى، وأن يقوم كل منهما بما عليه، يعنى الزوج في إكرامها، والإحسان إليها وإيناسها وأداء حقها، من غير إسراف ولا إفراط، وهي كذلك تقوم بما يلزم، والله جل وعلا يعينهما إذا صدقا في ذلك، وأرادا الخير، وأخلصا لله في ذلك، فإن الله يعينهما ويسهل أمرهما، أما إذا كان كل واحد لا يبالي إلا بحقه، ولا يبالي إلا بمصلحته، ولا تهمه مصلحة الآخر، فإن هذا هو طريق النزاع الكامل، والمشاكل التي لا تنتهى، ثم الفراق بعد ذلك.

وما أصابنا إلا بإعراضنا عن ديننا في كل شيء وما أصاب الناس: الزوجين وغير الزوجين ما أصابهم إلا بسبب الإعراض عن دين الله، وعدم التفقه في الدين، لا في مسألة الزوجين، ولا في المسائل الأخرى، وكثير من الناس الآن لا يبالي بالصلاة، وتشكو زوجته من حاله، من جهة الصلاة وإضاعة الصلاة، وشرب المخمور، يأتي معربداً ليس عنده عقل، وليس عنده عناية بالصلاة، ولا بالصيام، وهي امرأة فيها خير فلا ترى فيه إلا الشر، والبلاء، فتضطر إلى المفارقة والذهاب إلى أهلها، إذا كان فيها خير، والزوج كذلك قد يكون طيباً، والزوجة ليس فيها خير، مضيعة للصلوات، ليس عندها أخلاق فيحتاج إلى إصلاحها، وإلى توجيهها، وقد يتعب ولا يستطيع، فتنتهي المسألة إلى المفارقة، لإصرارها على حالها السيئة، أو لإصراره هو على حاله السيئ، وقلً من الناس من يصلح حالها السيئة، أو لإصراره هو على حاله السيئ، وقلً من الناس من يصلح بالخير، قلً من الناس اليوم من يتولى الإصلاح بالمعروف، وحسن التوجيه، فلهذا يعظم النزاع، ويكثر الطلاق،

وتسوء الحال بين الزوجين في الدين والدنيا، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وإن أعظم سبب للصلاح والإصلاح التفقه في الدين والرجوع إلى الله، وسؤاله الهداية سبحانه وتعالى، قال النبي ﷺ: "من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» (١)، فالتفقه في دين الله وقصد الخير وقصد الإنصاف من النفس، هذا من أعظم الأسباب في صلاح الزوج، وصلاح الزوجة، وصلاح الأسرة، وانخذال الشيطان، فنوصى الجميع بالتفقه في الدين، والحرص على سماع الأحاديث الدينية في الإذاعة، وفي غير الإذاعة، سماع الأحاديث الدينية والحلقات العلمية النافعة، وسماع القرآن الكريم من إذاعة القرآن، فإن في سماع القرآن والإنصات له الخير العظيم، والفائدة الكبيرة فنوصى الجميع بأن يهتم كل واحد بالعناية بسماع كتاب الله، والإنصات لكتاب الله، والاستفادة من القرآن في الأوقات المناسبة، والاستفادة من الأحاديث الدينية، التي تنشر في إذاعة القرآن، وفي غير ذلك والاستفادة من حلقات العلم، في أي مكان كانت، ولو سافر إليها، فيما بين وقت وآخر، ليستفيد وليتعلم، وهكذا يرشد زوجته إلى أن تسمع الشيء الذي ينفعها، ويعطيها كتابات نافعة، والكتب المختصرة، التي تفيدها إذا كانت تقرأ، ويتحدث معها في كل خير، في أوقات مناسبة، حتى تستفيد وحتى يفيدها، وحتى يستصلحها، وفق ما يكون، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، ويكون له مثل أجرها، إذا هداها الله على يديه.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٩)، ومسلم برقم (١٧١٩).

## استوصوا بالنساء خيراً...

هذا(۱) الحديث صحيح، رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي على أنه قال: «استوصوا بالنساء خيراً »(۲). هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيراً وأن يحسنوا إليهن وأن لا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن، هذا واجب على الرجال من الآباء والإخوة والأزواج وغيرهم أن يتقوا الله في النساء ويعطوهن حقوقهن هذا هو الواجب ولهذا قال: «استوصوا بالنساء خيراً ». وينبغي ألا يمنع من ذلك كونهن قد يُسِئْنَ إلى أزواجهن وإلى أقاربهن بألسنتهن أو بغير ذلك من التصرفات التي لا تناسب لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي على: «وإن أعوج ما في الضلع أعلاه»(٣). ومعلوم أن أعلاه مما يلي منبت الضلع فإن الضلع يكون فيه اعوجاج، هذا هو المعروف، والمعنى أنه لا بد أن يكون في تصرفاتها شيء من العوج والنقص، ولهذا ثبت في الحديث الآخر في الصحيحين عن النبي على أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»(٤).

وقد فسَّر النبي عَلَيْ نقص العقل بأن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل وذلك من نقص العقل والحفظ، وفسر نقص الدين بأنها تمكث

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۱/۲۲۷-۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٧٨٧)، ومسلم برقم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٠٨٤)، ومسلم برقم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٤) البخاري واللفظ له برقم (٢٩٣)، ومسلم برقم (١١٤).

الأيام والليالي لا تصلي يعني من أجل الحيض وهكذا النفاس وهذا النقص كتبه الله عليهن ولا إثم عليهن فيه، ولكنه نقص واقع لا يجوز إنكاره، كما لا يجوز إنكار كون الرجال في الجملة أكمل عقلاً وديناً ولا ينافي ذلك وجود نساء طيبات خير من بعض الرجال؛ لأن التفضيل يتعلق بتفضيل جنس الرجال على جنس النساء، ولا يمنع أن يوجد في أفراد النساء من هو أفضل من أفراد الرجال علماً وديناً كما هو الواقع.

فيجب على المرأة أن تعترف بذلك وأن تصدق النبي عَلَيْة فيما قال، وأن تقف عند حدها وأن تسأل الله التوفيق وأن تجتهد في الخير، أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بيَّن الله ورسوله فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم لا يجوز لها فعله.

## سوء الخُلُق بين الزوجين

لا(١) ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وتبادل وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة، مع حسن الخلق، وطيب البشر، لقول الله \_ عز وجل \_ ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]، وقوله \_ سبحانه \_: ﴿ وَهَا لِنَهُ مِنْ اللّهُ عُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقول النبي ﴿ وَهَا لَهُ مُن الخُلُق اللّهُ مُن الخُلُق اللهُ مَن الخُلُق اللهُ عليه الصلاة والسلام: «لا تحقرنً من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق (٣). خرجهما مسلم في

<sup>(</sup>١) (فتاوي المرأة) ص(١١٥-١١٦)، إعداد: محمد المسند.

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٤٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٧٦٠).

صحيحه، وقوله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلُقاً وخياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي»<sup>(۱)</sup>. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على الترغيب في حسن الخلق وطيب اللقاء وحسن المعاشرة بين المسلمين عموماً، فكيف بالزوجين والأقارب؟

وقد يحصل من الرجل جفاء وسُوء خُلق فنوصي المرأة بالصبر وعدم ترك البيت لما في ذلك \_ إن شاء الله \_ من الخير الكثير والعاقبة الحميدة؛ لقوله سبحانه: ﴿وَاصْبِرُوا أَإِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّيرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقوله \_ عز وجل \_: ﴿إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصَبِرْ فَإِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُحَسِنِينَ ﴾ [وجل \_: ﴿إِنَّهُ مَعَ الصَّيرُونَ الْجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمن الرسف: ١٢]، وقوله \_ سبحانه \_: ﴿إِنَّهَا يُوفَى الصَّيرُونَ الْجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمن المود: ٤٩]، ولا من مداعجه ومخاطبته بالألفاظ التي تُليِّن قلبه، وتُسبب انبساطه إليها وشعوره بحقها، وتترك طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائماً بالأمور المهمة الواجبة، حتى ينشرح قلبه، ويتسع صدره لمطالبها الوجيهة وستحمد العاقبة \_ إن شاء الله \_.

وعليها (٢) أن تحاسب نفسها، وأن تستقيم في دينها، وأن تتوب إلى الله سبحانه مما قد يصدر منها من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجها أو في حق غيره، فلعله إنما سلط عليها لمعاص اقترفتها؛ لأن الله

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٩٧٢٥)، والترمذي برقم (١٠٨٢) بدون لفظ: «وأنا خيركم الأهلي».

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۱/۲۵۲-۲۵۳) بتصرف قليل.

سبحانه يقول: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَكِةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

ولا مانع أن تطلب من أبيه أو أمه أو إخوته الكبار أو من يُقدِّرهم من الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوجهوه بحسن المعاشرة؛ عملاً بقول الله سبحانه: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]، وقوله عز وجل: ﴿ وَلَمُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَلَلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِ وَمَا الله عليه و لا يجوز لها البقاء معه ولا تمكينه من نفسها؛ لأن سبّ دين الإسلام والاستهزاء به كفر وضلال وردة عن الإسلام بإجماع أهل العلم. لقول الله \_ عز وجل \_: ﴿ قُلُ أَوْلللهِ وَمَايَنِهِ عَن الإسلام بإجماع أهل العلم. لقول الله \_ عز وجل \_: ﴿ قُلُ أَوْلللهِ وَمَايَنِهِ وَ النوبة: وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ وَمُنَاتُمُ مَنْ نَصْمَا عَلْمُ العلم. لقول الله \_ عز وجل \_: ﴿ قُلُ أَوْلللهِ وَمَايَنِهِ عَلَيْهُ وَمَايَنِهِ عَلَيْهِ وَمَايَنِهِ عَلَيْهِ وَمَايَنِهِ وَ النوبة: وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَمَايَنُوهُ ﴾ [النوبة: ٢٦٥].

ولأن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما \_ عن النبي علي أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (٢)، ولما روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب ـ رضي الله عنه ـ عن النبي علي أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٣) ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) (فتاوي المرأة)، ص(١١٧ -١١٨)، إعداد: محمد المسند.

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١١٧).

<sup>(</sup>٣) الترمذي برقم (٢٥٤٥)، وأحمد (٢١٨٥٩).

## نشوز المرأة

قد<sup>(1)</sup> يقع النشوز من المرأة لأسباب تدعوها إلى ذلك، وقد بيَّن الله حكم ذلك في كتابه العظيم حيث قال ـ سبحانه ـ في سورة النساء: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُ رَكَ فَعِظُوهُ رَكَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ وَالْمَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَانَ النساء: ٣٤].

## قطع النفقة عن الناشز

لا شك<sup>(۲)</sup> أن الناشز لا تستحق على زوجها شيئاً من النفقة، حتى ترجع إلى الطاعة إذا كان نشوزها بغير حق، وتقدير المدة يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، أما ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة فلا أعلم له أصلاً في الشرع، وفيه ظلم لها فقد يكون لنشوزها أسباب أوجبت ذلك منها كراهيتها للزوج وعدم رغبتها في معاشرته، ومنها سوء معاملته لها إلى غير ذلك من الأسباب.

والواجب في مثل هذا الأمر هو التثبت والنظر في أسباب النشوز والتوسط في الصلح، فإن لم يتيسر ذلك وجب التحكيم أي بعث الحكمين؛ عملا بقول الله سبحانه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ

<sup>(</sup>۱) «فتاوى إسلامية» (۳/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۱/۲۱-۲۰۳).

حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ الآية [النساء: ٣٥].

والصحيح أنهما حكمان يعملان ما يريانه أصلح من جمع أو تفريق بدون إذن الزوجين، وليسا وكيلين لهما؛ لأن الله سماهما حكمين ولم يسمهما وكيلين، ولأن المقصود حل النزاع بينهما ولا يحصل ذلك إلا بكونهما حكمين، كما لا يخفى عند التأمل فإن توقف الحكمان اجتهد الحاكم بتأجيل الموضوع بعض الوقت أو المبادرة بالتفريق بينهما بما يرى من العوض أو عدمه؛ لقول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: «أتردين عليه حديقته». قالت: نعم، فقال عَلَيْ لثابت: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (١) رواه البخاري في صحيحه، ولم يخيره النبي ﷺ بين الطلاق وعدمه، بل أمره بالطلاق أمراً مطلقاً، والأصل في الأمر الوجوب، ومن قال بخلافه فعليه الدليل وليس هناك دليل يصرفه عن ظاهره فيما نعلم. أما أن تحبس المرأة سنين طويلة بدون نفقة وتحرم من الاستمتاع بمباهج الحياة، لكونها سئمت من عشرة زوجها فهذا فيه مفاسد كثيرة وضرر عليها وعلى الزوج، والزوج له حق محدود وهي كذلك لها حق مثله فلو كرهها زوجها وألزم بمعاشرتها، فهل يرضى ذلك؟ لا أظنه يرضى، والعدل في الحقوق واجب على الحاكم كما أن عليه النظر في القضايا المقدمة إليه، والاجتهاد في إنهاء الخصومة فيها حتى تُحفظ الحقوق وتصان الدماء والأموال والأعراض ويقف كل أحد عند حده.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٨٦٧)، والنسائي برقم (٣٤٠٩).

#### العدل بين الزوجات

يجب (١) على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الزوجات وينفق على كل واحدة منهن بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]، ومن قصّر منهن في حقه، أو في حق الأولاد فيجب نصيحتها وتوجيهها إلى الخير. وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال في خطبته في حجة الوداع، في بيان حق الزوجات: «ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (٢).

فالواجب (٣) عليك العدل، يقول النبي عَلَيْهِ: «من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (٤). وكان النبي عَلَيْهِ يقسم بين زوجاته ويعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (٥).

فالواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ليلاً ونهاراً، في النفقة، إذا كانتا مستويتين، أما إذا كانت واحدة عندها عيال، والأخرى ما عندها عيال، تعطي كل واحدة حسب حاجتها، أما المحبة والجماع فغير لازمة، وهذا من عند الله، لكن تعدل في القسم، هذه لها ليلة وهذه لها ليلة وكذلك النهار.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۱/ ۲۳۲-۲۳۷).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۰۸۳).

<sup>(</sup>۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۱/ ۲۳۵–۲۳۲).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (۱۸۲۱).

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (١٨٢٢).

# البازية الحادية والعشرون « العلم وفضلم »



## بشفرانه التحرالجي

#### العلسم وفضلسه

الحمد (١) لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبدة ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين.

أما بعد:

فالعلم معلوم لدى الجميع فضله، وأن أشرف شيء يطلبه الطالبون ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعي، فإن العلم يطلق على أشياء كثيرة، ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو: العلم الشرعي، وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله على عند الإطلاق وهو: العلم بالله وبأسمائه وصفاته، والعلم بحقه على عباده، وبما شرعه لهم سبحانه وتعالى.

والعلم بالطريق والصراط الموصل إليه، وتفاصيله، والعلم بالغاية والنهاية التي ينتهي إليها العباد في الدار الأخرى.

هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الجدير بالطلب والحرص على تحصيله، لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى وبه يعبد. وبهذا العلم يعرف ما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يسخطه.

وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة،. وأن قسماً من هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة، وأن الآخرين وهم

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۲/ ۳۰۱-۳۰۶).

الأكثرون ينتهون إلى دار الهوان والشقاء، وقد نبه أهل العلم على هذا وبينوا أن العلم ينحصر في هذا المعنى، وممن نبه عليه القاضي ابن أبي العز شارح الطحاوية في أول شرحه، ونبه عليه غيره كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية و جماعة آخرين.

وهو واضح ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته، فأفضله وأعظمه وأشرفه ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، وهو علم العقيدة، فإن الله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وهو الوصف الأعلى من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.

ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده، وما شرعه من الأحكام، وما ينتهي إليه العاملون ثم ما يتبع ذلك مما يعين عليه، ويوصل إليه من علم قواعد العربية، والمصطلحات الإسلامية في أصول الفقه، ومصطلح الحديث، وفي غير ذلك مما يتعلق بذلك العلم ويعين عليه، وعلى فهمه، والكمال فيه.

ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية، والتاريخ الإسلامي، وتراجم رجال الحديث وأئمة الإسلام، ويلتحق بذلك كل ما له صلة بهذا العلم.

## شرف أهل العلم

وقد شرف الله أهل هذا العلم، ونوه بهم وعظم شأنهم سبحانه، واستشهدهم على توحيده، والإخلاص له، حيث قال عز وجل: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّادُ لا إِلَهَ إِلّا هُو وَالْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِمِنا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلّا هُو الْعَنِينُ اللّهُ الله على وحدانيته مع الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]، فاستشهد أهل العلم على وحدانيته مع

الملائكة، فالملائكة عليهم السلام، وأولو العلم الشرعي هم الشهداء على توحيد الله والإخلاص له، وأنه رب العالمين، وأنه الإله الحق، وأن العبادة لغيره باطلة، وكفى بها شرفاً لأهل العلم، حيث استشهدهم على وحدانيته واستحقاقه في العبادة سبحانه وتعالى.

وبيَّن جل وعلا أنهم لا يستوون مع غيرهم بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ [الزمر: ٩]، ويقول عز وجل: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنْهَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَيِكَ ٱلْحَقُ كُمَنْ هُو أَعْمَى ۚ إِنَّا يَنْذَكُرُ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [الرعد: ١٩].

فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله هو المحق وهو الهدى، وهو طريق السعادة، مع الذين قد عموا عن هذا الطريق، وعن هذا العلم، فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء، فرق بين من عرف الحق، واستضاء بنوره وسار على هداه إلى أن لقي ربه وفاز بالكرامة والسعادة، وبين من عمي عن هذا الطريق، واتبع هواه وسار في طريق الشيطان والهوى.

#### فضيل العليم

قال<sup>(۱)</sup> عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»<sup>(۲)</sup> متفق على صحته.

فهذا يدل على فضل العلم وأن من علامات الخير والسعادة، ومن

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة) (۲/۸۰۲–۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧١٩).

علامات التوفيق، وأن الله أراد بالعبد خيراً أن يفقهه في دينه، وأن يتبصر في ذلك، حتى يعرف الحق من الباطل، والهدى من الضلال، وحتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وعظيم حقه، وحتى يعرف النهاية لأولياء الله ولأعدائه.

فالنهاية الأولياء الله: الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم، والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، في دار الكرامة.

والنهاية لأعداء الله: دار النكال والعذاب والهوان، والحجاب عن الله عز وجل.

وبهذا نعلم عظم العلم وشرفه، وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح الله نيته؛ لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب، وأعظم واجب، وهو توحيد الله والإخلاص له، ويتوصل به أيضا إلى معرفة أحكام الله، وما أوجب على عباده، فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء واجبات عظيمة، لا سعادة للعبد، ولا نجاة لهم، إلا بالله ثم بالعلم بها، والتمسك بها والاستقامة عليها.

والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس، وأفضلهم على وجه الأرض، وعلى رأسهم أئمتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء، فهم القدوة والأساس في الدعوة والعلم والفضل، ويليهم أهل العلم على طبقات: فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه وصفاته، وأكمل في العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسل، ومن درجاتهم ومنازلهم في الجنة فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجها، وهم أولى بها من غيرهم، يرشدون الناس إلى طريق السعادة، ويهدونهم إلى أسباب النجاة، ويقودونهم إلى ما فيه رضا الله جل وعلا، والوصول إلى كرامته والبعد عن أسباب غضبه وعذابه.

## ورثه الأنبياء

فالعلماء (۱) هم ورثة الأنبياء، وهم أئمة الناس بعد الأنبياء يهدون إلى الله، ويرشدون إليه، ويعلمون الناس دينهم. فأخلاقهم عظيمة، وصفاتهم حميدة. علماء الحق، علماء الهدى، هم خلفاء الرسل، الذين يخشون الله ويراقبونه ويعظمون أمره، وهو من تعظيمه سبحانه. هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وأسماها، لأنهم سلكوا مسلك الرسل، وساروا على نهجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله على بصيرة، والتحذير من أسباب غضبه والمسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولا وعملا، والابتعاد عما عرفوا من الشر قولاً وعملاً، فهم القدوة، والأسوة بعد الأنبياء، في أخلاقهم العظيمة، وصفاتهم الحميدة، وأعمالهم الجليلة، وهم يعملون ويعلمون، ويوجهون طلابهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل.

وسبق أن العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم الشرعي، هو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله على وما يعين على ذلك. فالواجب على أهل العلم، أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيم، وأن يدعوا الناس إليه وأن يوجهوا طلابهم إليه، وأن يكون الهدف دائما العلم بما قال الله، وقال رسوله على والعمل بذلك، وتوجيه الناس وإرشادهم إلى ذلك. ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان وحزب فلان، وقول علان، وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدة وأن تكون طريقتهم واحدة، وهدفهم واحدا، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲/ ۳۰۹-۳۱).

## أثر أهل العلم على الناس

وقد<sup>(۱)</sup> بين الله سبحانه أنه يرفع درجات أهل العلم وما ذلك إلا لعظيم آثارهم في الناس، ونفعهم لهم. ولهذا قال أهل العلم: ما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح آثار الناس عليهم.

## العلماء هم أهل الخشية

وبيَّن (٢) عز وجل أن أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال، وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموما، ومن بعض الآخرين، ولكن خشية الله على الكمال والحقيقة للعلماء، وعلى رأسهم

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲/ ۲۰۵-۳۰۵).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۳۰۵).

الرسل عليهم الصلاة والسلام: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأَلْهُ اللهِ ١٨٢] يعني: الخشية الكاملة.

والعلماء هم: العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته، وبشريعته التي بعث بها رسله، ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الناس مستثقلا العلم الذي أرشده إليه: لسنا مثلك يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»(١).

فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أخشى الناس لله، وأقوى الناس في الحق على حسب علمهم به، وعلى حسب درجاتهم في ذلك، وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أخشى الناس لله، وأتقاهم له.

## الإخلاص في طلب العلم

فمن (٢) ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة» (٣) خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير عظيم، وأنهم على طريق نجاة وسعادة لمن أصلح الله نيته في طلب العلم وابتغى به وجه الله عز

<sup>(</sup>١) مسلم (١٨٦٨) بلفظ: (والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲/ ۳۰۱-۳۰۷).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٦٨٤).

وجل، وقصد العلم لنفس العلم، وللعمل، لا لأجل الرياء والسمعة، أو لأجل مقاصد أخرى، من المقاصد العاجلة، وإنما يتعلمه لمعرفة دينه، والبصيرة بما أوجب الله عليه، وليسعى في إخراج الناس من الظلمات إلى النور فيعلم ويعمل ويعلم غيره من المقاصد الحسنة التي أمر المسلم بها، فكل طريق يسلكه في طلب العلم فهو طريق إلى الجنة، ويعم ذلك جميع الطرق الحسية والمعنوية: فسفره من بلاد إلى بلاد أخرى، وانتقاله له من حلقة إلى حلقة ومن مسجد إلى مسجد بقصد طلب العلم، فهذا كله من الطرق لتحصيل العلم. وهكذا المذاكرة في كتب العلم والمطالعة والكتابة، كلها من الطرق أيضاً.

فجدير بالطالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم، وأن يحرص عليها قاصداً وجه ربه عز وجل، يريد الله والدار الآخرة، يريد أن يتفقه في دينهوأن يتبصر به، يريد أن يعرف ما أوجب الله عليه، وما حرم عليه، يريد أن يعرف ربه على بصيرة وبينة، ثم يعمل بذلك، يريد أن ينقذ الناس، ويكون من دعاة الهدى، وأنصار الحق، ومرشدا إلى الله على علم وهدى، فهو حيثما تصرف على خير عظيم بهذه النية الصالحة، حتى نومه من طرق الجنة، إذا نام: ليتقوى على طلب العلم، وأداء الدرس كما ينبغي، ليتقوى على حفظ كتاب في العلم، ليتقوى على السفر في طلب العلم، فنومه عبادة، وسفره عبادة، وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة، بخلاف من ساءت نيته، فهو على خطر عظيم، جاء في الحديث عنه على أنه قال: "من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم

يجد عرف الجنة (١) رواه أبو داود رحمه الله بإسناد جيد.

وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فالنار النار»(۲).

وجاء في الحديث الصحيح: «أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم: الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله ليقال هو عالم وليقال له قارئ<sup>(٣)</sup>.

## الواجب على من جَهِلَ الحق

ومن<sup>(3)</sup> جهل الحق وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل، وحسن العقيدة والسيرة، ويتبصر في ذلك، مع تقدير العلماء، ومعرفة فضلهم، والدعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم الأجر، لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم، وعلموا وأرشدوا، وأوضحوا الطريق، فرحمة الله عليهم، فلهم فضل السبق، وفضل علمهم ودعوتهم إلى الله: من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان. فيعرف لهم قدرهم وفضلهم، ويترحم عليهم ويتأسى بهم في النشاط في العلم والدعوة إلى الله، وتقديم ما قاله الله ورسوله على غيره، والصبر على ذلك، والمسارعة

<sup>(</sup>١) أبوداود (٣١٧٩).

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٣٧٥)، والترمذي (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٧٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) امجموع فتاوي ومقالات متنوعة (٢/ ٣١١–٣١٢).

إلى العمل الصالح، يتأسى بهم في هذه الفضائل العظيمة، ويترحم عليهم، ولكن لا يجوز أبداً أن يتعصب لواحد منهم مطلقا، وأن يقال: قوله هو الصواب مطلقا بل يقال: كل واحد قد يخطئ ويصيب. والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله، وما دل عليه شرع الله من طريق الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فإذا اختلفوا وجب الرد إلى الله ورسوله عليه من من فرد ورسوله عليه من من فرد ورسوله عليه من من عليه ورسوله عليه عن وجل: ﴿ وَمَا أَخَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله النساء: ٥٩]، وقال عز وجل: ﴿ وَمَا أَخَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى الله السورى: ١٠] هكذا قال أهل العلم قديماً وحديثاً.

ولا يجوز أبداً التعصب لزيد أو عمرو، ولا لرأي فلان أو علان، ولا لحزب فلان أو الطريقة الفلانية، أو الجماعة الفلانية، كل هذا من الأخطاء الجديدة، التي وقع فيها كثير من الناس.

فيجب أنه يكون المسلمون هدفهم واحد، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في السفر والإقامة، وفي جميع الأحوال، وعند اختلاف أهل العلم ينظر في أقوالهم، ويؤيد منها ما وافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس.

أما العامة وأشباه العامة، فيسألون أهل العلم، ويتحرون في أهل العلم، من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة، يسألونه عن شرع الله، وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق، حسب ما جاء في الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل العلم.

## بم يُعرف العالم

والعالم (۱) يعرف: بصبره وتقواه لله، وخشيته له سبحانه وتعالى، ومسارعته إلى ما أوجب الله ورسوله ﷺ، وابتعاده عما حرم الله ورسوله.

هكذا يكون العالم سواء كان مدرساً أو قاضياً أو داعياً إلى الله، أو في أي عمل، فواجبه أن يكون قدوة في الخير، وأن يكون أسوة في الصالحات، يعمل بعلمه ويتق الله أين ما كان، ويرشد الناس إلى الخير، حتى يكون قدوة صالحة لطلابه، ولأهل بيته ولجيرانه ولغيرهم ممن عرفه، يتأسون به: بأقواله وأعماله الموافقة لشرع الله عز وجل.

وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيما أوجب الله، أو الوقوع فيما حرم الله، فإنه يُتأسى به في ذلك، فإذا تساهل تساهل غيره، وهكذا في السنة والمكروهات، ينبغي له أن يحرص على تحري السنن، وإن كانت غير واجبة ليعتادها وليتأسى الناس به فيها، وأن يبتعد عن المكروهات والمشتبهات حتى لا يتأسى به الناس فيها.

#### كلكسم راع

فطالب<sup>(۲)</sup> العلم له شأن عظيم، وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود، فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غيرهم، يقول الرسول ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (۳).

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۲/ ۳۱۲–۳۱۳).

<sup>(</sup>۲) المجموع فتاوى ومقالات متنوعة ا (۲/۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٣٤٠٨).

فأهل العلم رعاة وهداة، فعليهم أن يعنوا برعيتهم، الشعوب رعية لهم فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية، وأن يخافوا الله فيها، وأن يرشدوها إلى أسباب النجاة، ويحذروها من أسباب الهلاك، وأن يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله، والاستقامة على دين الله. والشوق إلى الله وإلى جنته وكرامته، والحذر من النار، فالنار بئس المصير. يجب الحذر منها، والتحذير منها، وأولى الناس بهذا الأمر هم العلماء، وطلاب العلم، هكذا يكون حالهم أبدا، وهكذا تكون أخلاقهم أبدا، مسارعة إلى مرضاة الله، وابتعاد عن معاصي الله، ودعوة إلى الله، وإرشاد إليه، ووقوف عند حدوده، وأخذ بالأحوط دائما، وبعد عما حرم الله، وعما كرهه الله، حتى يتأسى بهم إخوانهم من المؤمنين، وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا.

#### طالب العلم والجهاد

طلب (۱) العلم من الجهاد، وهو واجب للتفقه في الدين وطلب العلم، وإذا وجد جهاداً في سبيل الله \_ الجهاد الشرعي \_ شارك فيه إذا وجد ذلك، وهو من أفضل الأعمال، ولكن عليه أن يتعلم ويتفقه في الدين، وهو أفضل ومقدم على الجهاد ؛ لأنه واجب عليه أن يتفقه في دينه، والجهاد مستحب فرض كفاية ؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

لكن تعلم الإنسان العلم أمر مفترض عليه ليتفقه في دينه، وإذا يسر الله له جهاداً إسلاميًّا فلا بأس، يشرع له المشاركة إذا قدر، ولكن بإذن والديه. أما الجهاد الواجب؛ الذي يهجم العدو على البلد، فيجب على

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۲/ ۷۶-۷۵).

الجميع الجهاد إذا هجم العدو على بلاد المسلمين، وجب عليهم كلهم أن يجاهدوا، وأن يدفعوا شر العدو كلهم، حتى النساء يجب عليهن أن يدفعن شر العدو بما استطاعوا، أما جهاد الطلب، فكونه يذهب إلى العدو في بلاده، فهذا فرض كفاية على الرجال.

#### الدعوة وطالب العلم

طالب(۱) العلم يجمع بين الأمرين؛ بين العلم وبين الدعوة، وبين العمل وبين الإصلاح بين الناس وبين النصيحة، لا يقف عند حد. لكن على قدر طاقته، على وجه لا يشغله عن الواجب، فهو طالب علم، وهو داعية إلى الله، وهو ناصح، وهو معلم أيضاً، ومصلح بين الناس يكون له آثار صالحة، طالب العلم خصوصاً الطالب في كلية الشريعة وكلية أصول الدين أو في حلقات المشايخ يجب أن تكون عنده همة عالية فلا يقتصر على شيء دون شيء، بل يجتهد في كل خير حسب علمه وقدرته، فهو مع المصلحين ومع الدعاة، ومع المعلمين ومع الناصحين، ومع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهكذا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يدخلون في كل شيء مما ينفع الناس ولا يتأخرون عن شيء فيه خير للناس، حتى فيما يتعلق بالأمور الأخرى الدنيوية ؛ كالطب والهندسة وغير ذلك مما ينفع الناس إذا أمكنهم أن يكون لهم نصيب فيها، بحسب الطاقة والعلم، فلا يشغله عن الأمر الأهم ما دونه، بل يبدأ بالأهم فالأهم حسب الطاقة، مع إخلاص النية والصبر.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۲۶/۲۶-۲۰).

## العلم الشرعي والعلوم الأخرى

فالواجب(١) على المسلمين التفقه في دينهم، وأن لا يتجاوزوا حدود ما أنزل الله، وأن يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي شيء، فإن بعض الناس هداهم الله، ووفقهم، قد يحيط بعلوم كثيرة من علوم الحياة ويبرز فيها، ولكنه لا يعلم شيئا من أحكام دينه، وأسرار شريعته ولا يهتم بذلك. وهذا هو الجهل الفاضح والمصيبة العظمى، فإن العلم بأحكام الله يجب أن يكون مقدما على المعارف الأخرى، ولا مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأخرى، ولا مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأخرى، ولا مانع من الترود بالعلوم والمعارف الأخرى، ولكن لابد من تقديم الأصل الأصيل، والركيزة واستحقاقه العبادة دون كل ما سواه، ومعرفة دينه عقيدة وسلوكاً وعبادة وأحكاماً، مما لا يسع المسلم جهله، كما أن الواجب على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم بصدق وإخلاص، ويتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به ويطبقوه في شئون حياتهم كلها دون تمييز، وليعلموا أنهم إن فعلوا ذلك سيسعدون ويفلحون في الدنيا والآخرة.

وهذه الأمة شرفها الله بهذا الدين، وأعزها به، فإذا تخاذلت عن ذلك فلا قيمة لها ولا عزة ولا سعادة.

أما<sup>(۲)</sup> العلوم الأخرى فلها شأن آخر من استخراج المعادن، وشئون الزراعة والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة، وقد يجب منها ما

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۲۹۹-۳۰۰).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۳۱٤).

يحتاجه المسلمون، ويكون فرض كفاية، ولولي الأمر فيها أن يأمر بما يحتاجه المسلمون، ويساعد أهلها في ذلك، أي بما يعينهم على نفع المسلمين، والإعداد لعدوهم. وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل، متى صلحت النية، وخلصت لله، وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات أعني: أنواع الصناعات المباحة، واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك.

#### السفر إلى بلاد الكفار للدراسة

الوصية (١) الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة، يدعو إلى الله، ويعلم الناس، ولا يخشى على دينه؛ لأنه صاحب علم وبصيرة. يقول النبي ﷺ: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» (٢)، والله جلَّ وعلا قال في كتابه الكريم عن المسلمين المقيمين بين المشركين، وهم لا يستطيعون إظهار دينهم: ﴿ إِنَّ النِّينَ تَوفَنَهُمُ المَلَيْكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِمِمْ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُناً مُستَضَعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمَ تَكُنَ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَا حِرُوا فِيها فَأُولَيْكَ مَاوَنَهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٣) إِلَّا المُستَضَعَفِينَ مِن النساء: ٩٨، ٩٧].

وفي الحديث الصحيح: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم

 <sup>(</sup>١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٢٤/ ٤٤-٢٤).

<sup>(</sup>٢) الترمذي برقم (١٥٣٠)، وأبوداود برقم (٢٢٧٤).

عملاً، أو يفارق المشركين إلى المسلمين (١). والمعنى: حتى يفارق المشركين، فالوصية مني لجميع المسلمين الحذر من الذهاب إلى بلاد المشركين، والجلوس بينهم لا للتجارة، ولا للدراسة، إلا من كان عنده علم، وهدى وبصيرة، ليدعو إلى الله، ويتعلم أشياء أخرى تحتاجها بلاده، ويظهر دينه، فهذا لا بأس به؛ كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة من مكة المكرمة؛ بسبب ظلم المشركين لهم، وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة، حين كان رسول الله عنه بمكة قبل الهجرة.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النسائي برقم (٢٥٢١)، وأحمد (١٩١٨٢). واللفظ للنسائي.

# البازية الثانية والعشرون « الدعوة إلى الله »

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## بِنِهْ إِنْهَا لِهُ أَلِهُ عَمِرًا

### الدعوة إلى الله

الحمد (١) لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فلقد رفع الله شأن الدعاة إليه وأبلغ في الثناء عليهم، حيث يقول سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ مَسْلِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ [نصلت: ٣٣] ولا ريب أن هذا الثناء يحفز الهمم ويلهب الشعور ويخفف عبء الدعوة ويدعو إلى الانطلاق في سبيلها بكل نشاط وقوة.

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله أنه تلا هذه الآية الكريمة: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ ﴾ الآية. فقال: «هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله».

ولا ريب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم سادة الناس في الدعوة وهم أولى الناس بهذه الصفات الجليلة التي ذكرها الحسن رحمه

 <sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲/ ۲٤٤-۳٤٦).

الله، وأولاهم بذلك وأحقهم به على التمام والكمال؛ إمامهم وسيدهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب على الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على الدعوة إلى ربه أتم صبر وأكمله، حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجاً.

ثم سار أصحابه الكرام بعده على هذا السبيل العظيم والصراط المستقيم فصدقوا الدعوة ونشروا لواء الإسلام في غالب المعمورة، لكمال صدقهم وعظيم جهادهم وصبرهم على الدعوة والجهاد صبراً لا يعتريه ضعف أو فتور، وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل في جميع الأحوال، فضربوا بذلك للناس بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقها في الدعوة والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح، وبذلك انتصروا على أعدائهم وبلغوا مرادهم وحازوا قصب السبق في كل ميدان، وهم أولى الناس بعد الرسل بالثناء والصفات إلسالفة التي ذكرها الحسن، وكل من سار على سبيلهم وصبر على الدعوة إلى الله، وبذل فيها وسعه فله نصيبه من هذا الثناء الجزيل الذي دلت عليه الآية الكريمة والصفات الحميدة التي وصف بها الحسن الدعاة إلى الحق.

وقد صح عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» (١) وقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر

(۱) مسلم (۳۵۰۹).

مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً (١) خرجهما مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم (٢) متفق على صحته.

وفي هذه الأحاديث وما جاء في معناها تنبيه للدعاة إلى الله والمجاهدين في سبيله على أن المقصود من الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه هو هداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور وانتشالهم من وهدة الشرك وعبادة الخلق إلى عز الإيمان ورفعة الإسلام وعبادة الإله الحق الواحد الأحد الذي لا تصلح العبادة لغيره ولا يستحقها سواه سبحانه وتعالى.

#### المقصود من الدعوة والهدف منها

فالمقصود (٣) والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به، وينجو من النار، وينجو من غضب الله، وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، هذا هو المقصود من الدعوة كما قال جل وعلا: ﴿اللهُ وَلِيُ ٱلَّذِينَ المَنُوا يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. فالرسل بعثوا ليخرجوا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۸۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٨٧-٣٤٢٥)، ومسلم (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) دمجموع فتاوي ومقالات متنوعة ١ (١/ ٣٤٤).

الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة وينشطون لها، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان، ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله.

## حكم الدعوة إلى الله عز وجل

دلت (١) الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمُةُ يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِكُ هُمُ الْمُغَلِحُون ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، ومنها قوله جل وعلا: ﴿ اَدْعُ إِلّى سَبِيلِ مَهُمُ الْمُغَلِحُون ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، ومنها قوله جل وعلا: ﴿ اَدْعُ إِلّى سَبِيلِ وَيَكَ بِالْمَوْعِظَةِ الْحُسنَةِ وَبَحْدِلْهُم بِالّتِي هِي اَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، ومنها قوله عنهوجل: ﴿ وَلا يَصُدُّ نَكَ عَنَ اَيْتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ النّبَكُ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا يَصُدُّ لَكُ عَنَ اَيْتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ النّبَكُ وَادْعُ إِلَى مَنها قوله سبحانه: ﴿ قُلْ وَمِن النّبَعِيلِ وَمَنها قوله سبحانه: ﴿ قُلْ مَن النّمُرْكِينَ ﴾ [القصص: ١٨]، ومنها قوله سبحانه: ﴿ قُلْ مَنها فوله سبحانه أنه أن أتباع الرسول ﷺ هم الدعاة إلى الله، وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه، والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: ﴿ لّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ الله وَهُ حَسَنَةٌ لّمِن كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ الله عَله أَلْ الله عَن وجل فرض كفاية، بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، إلى الله عز وجل فرض كفاية، بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، إلى الله عز وجل فرض كفاية، بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة،

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱/ ٣٣٠-٣٣٣).

فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة، وعملاً صالحاً جليلاً.

وإذا لم يقم أهل الإقليم، أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام، صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع، وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه، أما بالنظر إلى عموم البلاد، فالواجب: أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات الله، وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة، فإن الرسول تبلغ رسالات الله، وأرسل الكتب إلى الناس، وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل.

وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر، بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر، من طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة: عن طريق الإذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، ومن طرق شتى، فالواجب على أهل العلم والإيمان، وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب، وأن يتكاتفوا فيه، وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولا يحابوا في ذلك كبيراً ولا صغيراً ولا غنياً ولا فقيراً، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله، كما أنزل الله، وكما شرع الله، وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر، ويبلغ أمر الله سواك،

فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك، فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ، والأمر والنهي غيرك، فإنه يكون حينئذ في حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات، وسابقا إلى الطاعات، ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ الآية [آل عمران: ١٠٤]، قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية وجماعة ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم، تدعو إلى الله، وتنشر دينه، وتبلغ أمره سبحانه وتعالى، ومعلوم أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله، وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم، كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه، فعند قلة الدعاة، وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته، وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك، ووجد فيها من تولى هذا الأمر، وقام به وبلغ أمر الله، كفي وصار التبليغ في حق غيره سنة، لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على يد سواه.

ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله، وإلى بقية الناس، يجب على العلماء حسب طاقتهم، أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة.

وبهذا يعلم أن كونها فرض عين، وكونها فرض كفاية، أمر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام، لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم.

أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة، فعليهم من الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار، حسب الإمكان بالطرق الممكنة، وباللغات الحية التي ينطق بها الناس، يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها، باللغة العربية وبغيرها، فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها، طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم، ولم تتيسر في السابق.

كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجل، وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم، وحسب علمهم، ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان، وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظراً إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضاً عامًا، وواجباً على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام، فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة، وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك، أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون

والاشتراك، والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل، ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة، للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه، ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل، فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي، وبدعوة إسلامية على شتى المستويات، وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله.

### كيفية الدعوة وأسلوبها

أما كيفية (١) الدعوة وأسلوبها فقد بينها الله عز وجل في كتابه الكريم، وفيما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن أوضح ذلك قوله جل وعلا: ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَبَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِى وَعلا: ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَبَحَدِلْهُم بِاللَّتِي هِى السَّعِلُ السَعِلِ رَبِّكَ بِالْحِكَمة، والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الداعية ويسلكها يبدأ أولاً بالحكمة، والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق، والداحضة للباطل، ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى بالقرآن، لأنه الحكمة العظيمة، لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل بالقرآن، لأنه الحكمة معناه بالأدلة من الكتاب والسنة، وبكل حال، فالحكمة كلمة عظيمة، معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة، والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق، والمبينة له، وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة، تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى على معان كثيرة، تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱/ ٣٣٥–٣٣٨).

العقل، وعلى الورع وعلى أشياء أخرى، وهي في الأصل كما قال الشوكاني رحمه الله: الأمر الذي يمنع عن السفه، هذه هي الحكمة، والمعنى: أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه، وتزجرك عن الباطل فهي حكمة، وهكذا كل مقال واضح صريح، صحيح في نفسه، فهو حكمة، فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله، وقد سماها الله حكمة في كتابه العظيم، كما في قوله جل وعلا: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ مَن يَشَآهُ وَمَن العظيم، كما في قوله جل وعلا: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ مَن يَشَآهُ وَمَن العظيم، كما في قوله سبحانه: ﴿ يُوقِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَآهُ وَمَن الراضحة تسمى حكمة، والكلام الواضح المصيب للحق، يسمى حكمة الواضحة تسمى حكمة، والكلام الواضح المصيب للحق، يسمى حكمة كما تقدم، ومن ذلك الحكمة التي تكون في فم الفرس: وهي بفتح الحاء والكاف سميت بذلك، لأنها تمنع الفرس من المضي في السير، إذا جذبها والكاف سميت بذلك، لأنها تمنع الفرس من المضي في السير، إذا جذبها صاحبها بهذه الحكمة.

فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل، وتدعوه إلى الأخذ بالحق والتأثر به، والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل، فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة، ويبدأ بها ويعنى بها، فإذا كان المدعو عنده بعض الجفا والاعتراض، دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب، فإن كان عنده شبهة جادلته بالتي هي أحسن، ولا تغلظ عليه، بل تصبر عليه ولا تعجل ولا تعنف، بل تجتهد في كشف الشبهة، وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن،

وهكذا ينبغي لك أيها الداعية، أن تتحمل وتصبر ولا تشدد، لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو، وصبره على المجادلة والمناقشة، وقد أمر الله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا وهو أطغى الطغاة، قال الله جل وعلا في أمره لموسى وهارون: ﴿ فَقُولًا لَهُ أَوَلًا لَيّنَا لَعَلَهُ أَرِيّنَا لَكُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٤] وقال الله سبحانه في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ﴿ فَيمَارَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمّ وَلُو كُنتَ فَي نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ﴿ فَيمَارَحْمَةٍ مِن اللهِ لنتَ لَهُمّ وَلُو كُنتَ الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيما في الدعوة، بصيرا بأسلوبها، لا يعجل ولا يعنف، بل يدعو بالحكمة، وهي الدعوة، بصيرا بأسلوبها، لا يعجل ولا يعنف، بل يدعو بالحكمة، وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث، وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لك في الدعوة إلى الله عز وجل.

## الأمر الذي يُدعى إليه

أما<sup>(۱)</sup> الشيء الذي يدعى إليه، ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس، كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم، وهو الإسلام وهو دين الله الحق، هذا هو محل الدعوة كما قال سبحانه: ﴿ أَدَّعُ إِلَى سَبِيلِرَيِّكَ ﴾ فسبيل الله جل وعلا: هو الإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي تجب الدعوة إليه، لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان، ولكن إلى دين الله، إلى صراط الله المستقيم، الذي بعث الله به نبيه وخليله محمداً عليه الصلاة والسلام، وهو ما دل عليه القرآن العظيم، والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإخلاص فله وتوحيده بالعبادة، والإيمان به وبرسله، والإيمان باليوم الآخر، وبكل ما أخبر الله به ورسوله ﷺ.

هذا هو أساس الصراط المستقيم، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومعنى ذلك الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له، والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله، مما كان وما يكون من أمر الآخرة، وأمر آخر الزمان وغير ذلك، ويدخل في ذلك أيضاً الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١/ ٣٣٨-٣٤٤).

وحج البيت إلى غير ذلك، ويدخل أيضاً في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات، والنكاح والطلاق والجنايات، والنفقات والحرب والسلم وفي كل شيء لأن دين الله عز وجل دين شامل، يشمل مصالح العباد في المعاش والمعاد، ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيئ الأعمال، فهو عبادة وقيادة؛ يكون عابداً ويكون قائداً للجيش، عبادة وحكم؛ يكون عابداً مصلياً صائماً ويكون حاكماً بشرع الله منفذاً لأحكامه عز وجل، عبادة وجهاد، يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله، مصحف وسيف؛ يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة، ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه، سياسة واجتهاع. فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية، والجمع بين المسلمين والتأليف بينهم، كما قال جل وعلا: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة، التي تجمع ولا تفرق، تؤلف ولا تباعد تدعو إلى صفاء القلوب، واحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى والنصح لله ولعباده، وهو أيضاً يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة، وترك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّا ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا بِٱلْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٥٨].

وهو أيضاً سياسة واقتصاد، كما أنه سياسة وعبادة وجهاد، فهو يدعو إلى الاقتصاد الشرعى المتوسط، ليس رأسمالياً غاشماً ظالماً لا يبالى بالمحرمات، ويجمع المال بكل وسيلة وبكل طريق، وليس اقتصاداً شيوعياً إلحادياً لا يحترم أموال الناس، ولا يبالي بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم، فليس هذا ولا هذا، بل هو وسط بين الاقتصادين، ووسط بين الطريقين، وحق بين الباطلين، فانغرب عظموا المال وغلوا في حبه وفي جمعه، حتى جمعوه بكل وسيلة، وسلكوا فيه ما حرم الله عز وجل، والشرق من الملحدين من السوفييت ومن سلك سبيلهم، لم يحترموا أموال العباد بل أخذوها واستحلوها، ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك، بل استعبدوا العباد، واضطهدوا الشعوب، وكفروا بالله وأنكروا الأديان، وقالوا: لا إله والحياة مادة، فلم يبالوا بهذا المال ولم يكترثوا بأخذه بغير حله، ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستيلاء على الأموال، والحيلولة بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع، والاستفادة من قدراتهم ومن عقولهم، وما أعطاهم الله من الأدوات، فلا هذا ولا هذا، فالإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والربا وظلم الناس والتعدي عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي، فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصادين، وبين الطريقين الغاشمين، فأباح المال ودعا إليه، ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة، من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله وعن أداء ما أوجب الله عليه.

... ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله، وأن يدين بالإسلام كله، وأن يعتصم بحبل الله عز وجل، وأن يحذر أسباب الفرقة

والاختلاف في جميع الأحوال، فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات وفي المعاملات، وفي النكاح والطلاق، وفي النفقات وفي الرضاع، وفي السلم والحرب، ومع العدو والصديق، وفي الجنايات وفي كل شيء، دين الله يجب أن يحكم في كل شيء، وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في كذا، وتعادي الآخر لأنه خالفك في رأي أو في مسألة، فليس هذا من الإنصاف، فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم، والموالاة والمحبة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالمؤمن يعمل بشرع الله، ويدين بالحق، ويقدمه على كل أحد بالدليل، ولكن لا يحمله ذلك على ظلم أخيه، وعدم إنصافه إذا خالفه في الرأي في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها، وهكذا في المسائل التي قد يختلف في تأويل النص فيها، فإنه قد يعذر، فعليك أن تنصح له وأن تحب يختلف في تأويل النص فيها، فإنه قد يعذر، فعليك أن تنصح له وأن تحب ومن أخيك ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#### أخسلاق الدعساة

أما<sup>(۱)</sup> أخلاق الدعاة وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها، فقد أوضحها الله جل وعلا في آيات كثيرة، في أماكن متعددة من كتابه الكريم.

أولاً: الإخلاص، فيجب على الداعية أن يكون مخلصاً لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة، ولا ثناء الناس ولا حمدهم، إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز وجل، كما قال سبحانه: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِيّ أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَى اللهِ الله عَلَى الله عَلَى

ثانياً: أن تكون على بينة في دعوتك أي على علم، لا تكن جاهلاً بما تدعو إليه: ﴿ قُلْ هَلَاوِ اسَبِيلِي آدَّعُوا إلى اللّهِ عَلى بَصِيرَةٍ ﴾ [بوسف: ١٠٨]. فلابد من العلم، فالعلم فريضة، فإياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح، فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم، لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به، والبصيرة بما قاله الله ورسوله، فلا بد من بصيرة وهي العلم، فعلى طالب العلم وعلى الداعية، أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلاً أو

 <sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱/ ۳٤٥-۳٤٧).

تركاً، فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة.

ثالثاً: أن تكون حليماً في دعوتك، رفيقاً فيها، متحملاً صبوراً، كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام، إياك والعجلة، إياك والعنف والشدة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق في دعوتك، وقد سبق لك بعض الدليل على ذلك كقوله جل وعلا: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقوله سبحانه: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٩]، وقوله جل وعلا في قصة موسى وهارون: ﴿ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٤]، و في الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: «اللهم من ولي من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه»(١) خرجه مسلم في الصحيح، فعليك يا عبدالله أن ترفق في دعوتك، ولا تشق على الناس، ولا تنفرهم من الدين، ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك، ولا بأسلوبك العنيف المؤذى الضار، عليك أن تكون حليماً صبوراً، سلس القياد لين الكلام، طيب الكلام حتى تُؤثر في قلب أخيك، وحتى تُؤثر في قلب المدعو، وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها، ويتأثر بها، ويثنى عليك بها ويشكرك عليها، أما العنف فهو منفر لا مقرب، ومفرق لا جامع.

رابعاً: أن تكون قدوة صالحة فيما تدعو إليه، ليس ممن يدغو إلى

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٤٠٧)، وأحمد (٥٠١٥) واللفظ لأحمد.

شيء ثم يتركه، أو ينهى عنه ثم يرتكبه، هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك، أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه، ويبتعدون عما ينهون عنه، قال الله جل وعلا: ﴿ يُكَأَّيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَغْعَلُونَ ٣٠ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۗ ﴾ [الصف: ٢-٣] وقال سبحانه موبخاً اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسهم: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]. وصح عن النبي ﷺ أنه قال: "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه الله عنه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم خالف قوله فعله وفعله قوله، نعوذ بالله من ذلك، فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية، أن يعمل بما يدعو إليه، وأن ينتهي عما ينهي عنه.

خامساً: أن تكون ذا خلق فاضل، وسيرة حميدة، وصبر ومصابرة، وإخلاص في دعوته، واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس، وفيما يبعدهم من الباطل.

سادساً: أن تدعو لهم بالهداية ويقول للمدعو هداك الله، وفقك الله لقبول الحق، أعانك الله على قبول الحق، تدعوه وترشده وتصبر على الأذى، ومع ذلك تدعو له بالهداية، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما

قيل عن (دوس) إنهم عصوا، قال: «اللهم اهد دوساً وأت بهم» (١). تدعو له بالهداية والتوفيق لقبول الحق، وتصبر وتصابر في ذلك، ولا تقنط ولا تيأس ولا تقل إلا خيراً، لا تعنف ولا تقل كلاماً سيئاً ينفر من الحق.

### الدعوة في المساجد وفي غيرها

الدعوة (٢) لا تختص بالمساجد فقط، فهناك مجالات وطرق أخرى. والمساجد لا شك أنها فرصة للدعوة كخطب الجمعة والخطب الأخرى، والمواعظ في أوقات الصلوات، وفي حلقات العلم، فهي أساس انتشار العلم والدين، ولكن المسجد لا يختص وحده بالدعوة.

فالداعي إلى الله يدعو إليه في غير المساجد في الاجتماعات المناسبة أو الاجتماعات العارضة، فينتهزها المؤمن ويدعو إلى الله، وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وعن طريق التأليف، كل ذلك من طرق الدعوة، والحكيم الذي ينتهز الفرصة في كل وقت وكل مكان، فإذا جمعه الله بجماعة في أي مكان وأي زمان وتمكن من الدعوة بذل ما يستطيع من الدعوة إلى الله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٢٠-٤٠٤)، ومسلم (٤٥٨٦).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ ۲۰۷).

# البازية الثالثة والعشرون « عوامــل النصــر »

## بننإنه إنجر الجنز

#### عوامسل النصسر

الحمد لله (۱)، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه... أما بعد:

فإن من تأمل القرآن الكريم الذي أنزله الله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين يجد فيه بياناً شافياً لعوامل النصر وأسباب التمكين في الأرض، والقضاء على العدو مهما كانت قوته، ويتضح له أن تلك الأسباب والعوامل ترجع كلها إلى عاملين أساسيين وهما:

(١) الإيمان الصادق بالله ورسوله، (٢) الجهاد الصادق في سبيله.

العامل الأول: معلوم أن الإيمان الشرعي الذي علق الله به النصر وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص لله في العمل والقيام بأوامره وترك نواهيه، كما يتضمن وجوب تحكيم الشريعة في كل أمور المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عن المنكر ورد ما يضاً وجوب إعداد ما يستطاع من القوة للدفاع عن الدين والحوزة، ولجهاد من خرج عن الحق حتى يرجع إليه.

العامل الثاني: وهو الجهاد الصادق فهو أيضاً من موجبات الإيمان، ولكن الله سبحانه نبه عليه وخصه بالذكر في مواضع كثيرة من كتابه، كذلك رسوله عليه أمر به الأمة ورغبها فيه لعظم شأنه ومسيس الحاجة

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (٦/ ٣٤١-٣٤٦).

إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله مجرد الوعد والوعيد، بل لابد في حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق ويردعه عن الباطل.

ومتى توافر هذان العاملان الأساسيان وهما: الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله لأي أمة أو دولة كان النصر حليفها وكتب الله لها التمكين في الأرض، والاستخلاف فيها، وعد الله الذي لا يخلف وسنته التي لا تبدل، وقد وقع لصدر هذه الأمة من العز والتمكين، والنصر على الأعداء ما يدل على صحة ما دل عليه القرآن الكريم وجاءت به سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام وكل من له أدنى إلمام بالتاريخ الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه، وأنه أمر واقع لا يمكن تجاهله وليس له سبب سوى ما ذكرنا آنفاً من صدق الرعيل الأول في إيمانهم بالله ورسوله، والجهاد في سبيله قولاً وعملاً وعقيدة.

## الآيات الدالة على أسباب النصر

وإليك أيها الأخ الكريم بعض الآيات الدالة على ما ذكرنا لتكون على بينة وبصيرة، ولتقوم بما تستطيعه من الدعوة إلى سبيل ربك وتنبيه إخوانك المسلمين على أسباب النصر وعوامل الخذلان: «ولأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»(١) كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عَنْ وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصُرُوا الله يَنْ يَصُرُكُم وَيُثَبِّتَ وَحِل الله عَنْ وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصُرُوا الله يَنْ يَصُرُكُم وَيُثَبِّتَ وَحِل الله عَنْ وجل الله عنه وقد أجمع أهل التفسير على أن نصر الله سبحانه هو

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۸۷)، ومسلم (٤٤٢٣).

ولا ريب أن المؤمن هو القائم بأمر الله المصدق بأخباره المنتهي عن نواهيه المحكم لشريعته، وقال عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَلَقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّر عَنكُمْ سَيّناتِكُرُ وَيَغْفِر لَكُمْ ﴾ [الانفال: ٢٩]، وقال عز وجل في بيان صفات المؤمنين والمتقين: ﴿ يَسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُّوا وَهُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَلِكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِو وَٱلْمَلَتِكَةِ وَالْمَلَتِكَةِ وَالْمَكَيْبَ وَالْمَلَتِكَةِ وَالْمَلَتِينَ وَالْمَلَتِكَةِ وَالْمَكَيْبِ وَالْمَلْقِينِ وَالْمَلَتِ وَالْمَلَتِ وَالْمَلَتِ وَالْمَلَتِ وَالْمَلْتِ وَالْمَلْقِينِ وَالْمَلْقِينِ وَالْمَلْقِينِ وَالْمَلْقِينِ وَالْمَلْقِينِ وَالْمَلْقِينِ وَالْمَلْقِينِ وَالْمَلْقِينَ وَالْمَلْقِينَ وَالْمَلْقِينَ وَالْمَلْقِينَ وَالْمَلْقِينَ فَي ٱلْمُلْسَلِيلِ وَالسَّلِيلِ وَالسَّلِينِ وَفِي ٱلْوَالِي وَأَضَامَ الصَّلَوة وَءَاتَى ٱلنَّاسِ اللَّهِ وَالْمَرْفِينَ فَي الْبَالْسَاءِ وَالْفَرَاء وَعِينَ ٱلْبَالِينَ أُولَتِهِ وَالْمَرْفِينَ فَي الْبَالْسَاء وَالْفَرَاء وَعِينَ ٱلْبَالِينَ أُولَتِهِ وَالْمَرْفِينَ فَي ٱلْبَالْسَاء وَالْفَرَاء وَعِينَ ٱلْبَالِينَ أُولَتِهِ اللّهِ وَالْمَرَاء وَعِينَ ٱلْبَالِينَ أُولَتِهِ كَالْمَالَة وَلَالْمَونُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

تأمل يا أخي هذه الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة ثم حاسب نفسك بتطبيقها حتى تكون من المؤمنين الصادقين والمتقين الفائزين. ولا ريب أن الواجب على كل من ينتسب إلى الإسلام من ملك أو زعيم أو أمير أو غيرهم أن يحاسب نفسه، وأن يجاهدها على التخلق بهذه الأخلاق الكريمة والعمل بهذه الأعمال الصالحة، وأن يلزم من تحته من الشعوب بهذه الأخلاق والأعمال التي أوجبها الله على المسلمين، وأن

يصدق في ذلك ويستعين بالله عليه، وأن يولى الأخيار الذين يعينونه على تنفيذ أمر الله ورسوله حسب الإمكان، وأن يبعد ضدهم حسب الإمكان، وأن يتعاون مع غيره من الملوك والزعماء والأعيان في هذا الأمر الجليل الذي به عزتهم ونصرهم وتمكينهم في الأرض، كما قال عز وجل: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيبَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَدِّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ وقال سبحانه آمراً لعباده بإعداد القوة: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءُاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُونًا إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾ وأمرهم بالحذر من الأعداء ومكايدهم فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ وقال سبحانه لنبيه ﷺ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَرْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَدٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾.

فانظر يا أخي هذا التعليم العظيم والتوجيه البليغ من فاطر الأرض

والسموات وعالم السرائر والخفيات الذي بيده تصريف قلوب الجميع وبيده أزمة الأمور وتصريفها يتضح لك من ذلك عناية الإسلام بالأسباب وحثه عليها وتحذيره من إهمالها والغفلة عنها ويتبين لك من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يعرض عن الأسباب أو يتهاون بشأنها، كما أنه لا يجوز له الاعتماد عليها بل يجب أن يكون اعتماده على الله وحده مؤمناً بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر، وهذا هو حقيقة التوكل الشرعي: وهو الأخذ بالأسباب والعناية بها مع الاعتماد على الله والتوكل عليه.

وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى في عدة آيات، منها قوله سبحانه: ﴿وَمَن يَتِي ٱللّهَ يَعْمَل أَهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوكًا لَا سبحانه: ﴿وَمَن يَتَي ٱللّهَ يَعْمَل أَهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوكًا لَا الطباب عَلَى ٱللّهِ فَهُوحَسَبُهُ وَ الطلاق: ٢،٣]، فذكر التقوى أولا وهي أعظم الأسباب لأن حقيقتها طاعة الله ورسوله في كل شيء، ومن ذلك الأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية، والسياسية، والعسكرية، ثم ذكر التوكل فقال سبحانه: ﴿وَمَن يَتُوكِّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُوحَسَبُهُ وَ الطلاق: ٣] - أي كافيه -، وقال عز وجل: ﴿وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُوحَسَبُهُ وَ الطلاق: ٣] - أي كافيه -، وقال عز وجل: مُرْدِفِين وَبَكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِدُكُم بِأَلْفِ مِن ٱلْمَلْتَهِكَةِ مَن المَلْتَهِكَةِ مَنْ عِندِ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهُ عَنْ مَكِدُ مَكُم وَالْتَصْرُ إِلّا فَلَانهان وذكر ما يترتب عليه من النصر في الدنيا، فذكره الله سبحانه في عدة آيات وذكر ما يترتب عليه من النصر في الدنيا، فذكره الله سبحانه في عدة آيات وذكر ما يترتب عليه من النصر في الدنيا، والسعادة في الآخرة، وبين صفات المجاهدين الصادقين ليتميزوا من غيرهم، فقال تعالى: ﴿أَنفِرُوا خِفَافا وَثِقَ الا وَجَهِدُوا بِأَمُولِكُمْ وَأَنفِيكُمْ وَأَنفِيكُمْ وَالْتُهُمُ مَنَالَةُ مُؤْلِكُمْ وَأَنفُيكُمْ وَالْتُولُولُ عَلَا اللّه وَاللّه عالى: ﴿ النّهِ مَن النّه وقال تعالى: فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ذَيْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١٤]، وقال تعالى: في سَبِيلِ ٱللّهُ ذَيْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١٤]، وقال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ فَاقْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَالْمَيْ أَلَا تَكُونُواْ فَافْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ فَفْلِحُونَ اللّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ اللّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ النّهُ مِنَا اللّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللّهُ وَٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [الأنفال: ٥٥-٤٧].

فتأمل أيها المؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حتى يتضح لك حال المسلمين اليوم وحال المجاهدين السابقين، وحتى تعرف سر نجاح أولئك وخذلان من بعدهم، وأنه لا سبيل إلى إدراك النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة إلا بالتخلق بالأخلاق التي أمر الله بها ودعا إليها وعلق بها النصر، وقد أوضحها الله سبحانه في كتابه المبين في هذه الآيات التي ذكرناها وغيرها، وقال عز وجل ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُكُو عَلَىٰ تِحَرَةٍ نُهُجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيم اللهُ فَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُمَاهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنكُنُمُ نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَنُدِّخِلَكُوْ جَنَّتِ بَحْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهُنُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٠-١٣]، وقد جمع الله سبحانه في هذه الآيات أسباب النصر وردها سبحانه إلى عاملين أساسيين وهما الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله. ورتب على ذلك مغفرة الذنوب، والفوز بالجنة في الآخرة، والنصر في الدنيا، والفتح القريب، وأخبر سبحانه أن المسلمين يحبون النصر والفتح، ولهذا قال: ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهُمَّا نَصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قَرَيبٌ ﴾.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## البازية الرابعة والعشرون « صفات عباد الرحمن »

## بنفأنتأ اخ ألجنا

#### صفات عباد الرحمن

الحمد (۱) لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذا بيان الأخلاق التي مدحها سبحانه وأثنى عليها من أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات وصفاتهم وأعمالهم، ومن تدبر كتاب الله وتعقله وجد ذلك، ومن تدبر السُّنَّة \_ وهي سيرة الرسول ﷺ وأحاديثه، من تدبرها \_ وجد ذلك وعرف ذلك.

#### صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان:

ومن ذلك ما أوضحه الله سبحانه في آخر سورة الفرقان حيث قال سبحانه: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْدَنِ الَّذِينَ يَبِيتُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَكَمًا ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمَ سُجَدًا وَقِيكَمًا ﴾ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَكَمًا ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمَ سُجَدًا وَقِيكَمًا ﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمَ سُجَدًا كَانَ عَرَامًا ﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا اصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴾ وَالَّذِينَ يَعْدَابُهُمَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابُهَا كَانَ عَرَامًا ﴾ إنّه اسماء تَ مُسْتَقَرًا ومُقَامًا ﴿ وَالَيْنِ وَالْذِينَ إِذَا أَنفَقُوالَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُمُواْ وَكَانَ عَنَا اللهِ إِنَهَا اللهَ إِنَّهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُونَ النَّفُسُ وَاللهُ اللهُ ا

 <sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (٤/ ٣٩-٥٦).

الّتي حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِاللَّهُ أَو يَقْتَلُ نَفْسَا بغير حق أَو يزني يلقى آثاماً، أي عذاباً أي من يشرك بالله أو يقتل نفسا بغير حق أو يزني يلقى آثاماً، أي عذاباً عظيماً، فسره سبحانه بقوله: ﴿ يُضَلَّعَفُ لَهُ ٱلْعَكْذَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ عظيماً، فسره سبحانه بقوله: ﴿ يُضَلَّعَفُ لَهُ ٱلْعَكْذَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَاناً ﴾ [الفرقان: ٢٩] أي في العذاب: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً مَهَاناً ﴾ والفرقان: ٢٠] أي في العذاب: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً عَمَلاً عَالَهُ وَمَن مَن الرّجَالُ اللّهُ مَتَابًا ﴾ [الفرقان: ٢٠-٧١] كل هذا من أخلاق أهل الإيمان من الرجال والنساء.

ثم قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٢٧] أي لا يحضرونه، والزور هو الباطل والمنكر من سائر المعاصي والكفر، لا يشهدونه بل ينكرونه ويحاربونه ﴿ وَإِذَا مَرُ وَأَبِا للَّغُو مَرُ وَأَكِرامًا ﴾ [الفرقان: ٢٧] أعرضوا عنه كما في الآية الأخرى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنا وَلَكُمْ أَعْمَلُنا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ ... الآية [القصص: ٥٥].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُن الله وعن وَعُمْيَانًا ﴾ [الفرقان: ٧٣]، بل يخرُّون عن خشوع وعن إقبال على الله وعن تعظيم لله، هكذا المؤمن والمؤمنة، إذا ذُكِّروا بآيات الله خشعوا لذلك ولانت قلوبهم وعظموا ربهم وبكوا من خشيته، يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّا لِمَنَا قُرَّةً وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

المؤمنين والمؤمنات، وهم عباد الرحمن على الحقيقة والكمال، وقرة العين أن ترى ولدك من ذكر وأنثى متخلقاً بصالح الأعمال، والولد إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى، والذكر يقال له ابن، والأنثى يقال لها بنت، وهكذا كلمة الذرية تشمل الذكر والأنثى، ومنه الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»(١). فالولد يشمل الذكر والأنثى كما تقدم.

فقوله سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا هَبْ لَنَامِنَ ٱزْوَرِحِنَا وَذُرّيّلُنِنَا قُرّتَ ٱعَيْنِ ﴾ [الفرقان:٤٧] يعني ذرية تقرُّ بهم العين لكونهم مطيعين لله مستقيمين على شريعته، وهكذا الأزواج، الزوج إذا رأى زوجته على طاعة الله قرَّت بها عينه، وهكذا الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة الله وهي مؤمنة قرَّت بذلك عينها، فالزوج الصالح قرة عين لزوجته والزوجة الصالحة قرة عين لزوجها المؤمن، والذرية الطيبة قرة عين لآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم المؤمنين والمؤمنات ﴿ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٤٧]. يعني أئمة في الخير هداة للخلق.

ثم أوضح سبحانه جزاءهم فقال: ﴿ أُولَكِيكَ يُجَنَّزُونَ الْغُرُفَةَ ﴾ [الفرقان: ٧٥] وهي الجنة، سميت غرفة لارتفاعها، لأنها في أعلى مكان فوق السماوات تحت العرش، فالجنة في أعلى مكان ولهذا قال: ﴿ أُولَكِيكَ يُجُرَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾ يعني الجنة ﴿ يِمَا صَبَرُواً ﴾ أي بسبب

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٠٨٤)، وأحمد (٨٤٨٩). والحديث بلفظ: «إذا مات الإنسان...).

صبرهم على طاعة الله، وصبرهم عن محارم الله، وصبرهم على المصائب، فلما صبروا جازاهم الله بالجنة العالية العظيمة، لما صبروا على أداء حق الله وصبروا عن محارم الله وصبروا على المصائب المؤلمة من مرض وفقر وغير ذلك، جزاهم الله بأحسن الجزاء ﴿ أُولَكِيكَ يُجّنزُونَكَ يَماصَبُرُوا وَيُلقّونَ فِيها ﴾ أي في الجنة ﴿ يَحِيّنَةُ وَسَلَما لَا يَعْ الْجَنّةُ وَسَلَما صفات أهل الإيمان الكامل من الذكور والإناث أهل السعادة والنجاة.

#### صفات عباد الرحمن في سورة البقرة:

وفي القرآن آيات كثيرات بين الله فيها سبحانه صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم، ومن ذلك ما في سورة البقرة حيث يقول سبحانه: ﴿ يَسُ الْبِرَ أَن يُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْاَيْمِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكِنَّ الْبِرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْاَيْمِ وَالْيَبِينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَوَى الْقُدْرَبِ الْاَيْمِ وَالْمَكَنِي وَالْبَنِ السّبِيلِ وَالسّابِلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامَ الصّلَاةَ وَالْمَكَنَّ وَءَاتَى النّبَيلِ وَالسّابِلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَءَاتَى الزّكُوةَ وَالْمَكُونَ وَالْمَكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّابِلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامَ الصّلاقَ وَءَاتَى الزّكُوةَ وَالْمَكُونَ وَالْمَلْمُونُونِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، هذه حالة البأيش أُولِيَتِكَ اللّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمُ المُنْقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، هذه حالة الأتقياء من الذكور والإناث، هذه صفاتهم بيّنها سبحانه وتعالى في هذه الأية الكريمة من سورة البقرة بقوله: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ واليوم الآخر والمعنى: ولكن ذا البر أي صاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين آمن بالله ربًّا وإلها سبحانه وتعالى، وآمن بأنه والمود والمودة الحق، وأنه خالقه ورازقه وأنه سبحانه موصوف بالأسماء معبوده الحق، وأنه خالقه ورازقه وأنه سبحانه موصوف بالأسماء

وآمن باليوم الآخر، أي بالبعث بعد الموت، هذه الدنيا تزول ويأتي اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، لابد من هذا اليوم، سوف يأتي وسوف يبعث الله عباده كما قال جل وعلا: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُر بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ ثَلَا إِنَّكُمْ اللهَ عَبَاده كما قال جل وعلا: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ وَأَنَّ السَاعَةَ ءَاتِيَةً لَا يَتِهُ مِنْ فَي اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ [المومنون: ١٦، ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ السَاعَةَ ءَاتِيةً لَا رَبْبَ فِيها وَأَنَّ السَاعَةُ مَا فِي القُبُورِ ﴾ [الحج: ٧].

وهكذا الإيمان بالملائكة الذين هم في طاعة ربهم وجند من جنوده وسفراء بينه وبين عبادة في تبليغ أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، خلقهم الله من نور ينفذون أوامره كما قال جل وعلا: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴾ ينفذون أوامره كما قال جل وعلا: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴾ يَسْبِقُونَهُ, بِالقَولِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ يعْمَلُونَ إلا يَعْمَلُونَ أَرْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٦-٢٨]، عليهم الصلاة والسلام.

وهكذا الإيمان بالكتاب، والمراد به الكتب المنزلة من السماء، وأعظمها القرآن الكريم، فأهل الإيمان يؤمنون بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء الماضين وآخرها وأعظمها وأشرفها القرآن العظيم، المنزل على محمد على الله المعلقة.

وهكذا المؤمنون يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعا، ويصدقونهم وآخرهم محمد ﷺ، وهو خاتمهم وأفضلهم.

وهكذا المؤمنون يتصدقون بالمال على حبه، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَوَى ٱلْقُرْبُ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، ينفقون المال على حبه، في الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم، وفي المشاريع الخيرية، وفي جهاد أعداء الله، هكذا أهل الإيمان والبر، ينفقون أموالهم في سبيل الخيرات.

وفي هذه الآية \_ آية البقرة \_ يقول سبحانه: ﴿ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى الْقَابِ ﴾ [البقرة: القُدَرُ وَالْمَالَكَ مَن وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، المعنى أنهم ينفقون في هذه الجهات، في القرابات وفي الأيتام الفقراء، وفي المساكين غير الأقارب من الضعفاء وفي أبناء السبيل وهم الذين يمرون بالبلد وليسوا من أهلها وتنقطع بهم النفقة، وهكذا السائلون وهم الذين يسألون الناس لحاجتهم ومسكنتهم، أو سائلون مجهولون لا تعرف حالهم، فيعطون ما يسد حالهم.

وقوله: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ المعنى: ينفقون في عتق الرقاب، أي في عتق العبيد والإماء و في عتق الأسارى وفك أسرهم.

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ ﴾، والمعنى: أن المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يحافظون على الصلوات، ويقيمونها في أوقاتها، كما شرعها الله، ويؤدون الزكاة كما شرعها الله.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنَهَدُوا ﴾ أي إذا أعطوا

عهداً وفوا ولم يغدروا، ثم قال سبحانه: ﴿ وَالصَّدِينَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالْفَرّاءِ وهي: وَجِينَ الْبَاْسِ ﴾ أي في حالة البأساء، وهي: حالة الفقر، والضراء وهي: الأمراض والأوجاع والجراحات ونحو ذلك، ﴿ وَجِينَ الْبَاْسِ ﴾: حين القتال والحرب، ثم قال سبحانه: ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا أَولَتِهِكَ هُمُ المُنّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] هؤلاء هم أهل الصدق، لكونهم حققوا إيمانهم بأعمالهم الطيبة، وتقواهم لله عز وجل...

#### صفات عباد الرحمن في سورة التوبة:

ويجمع ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُنكِرِ وَلِقِيمُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُنكِرِ وَلِقِيمُونَ الْمُنكِرِ وَلِقِيمُونَ الْمُنكِرِ وَلِقِيمُونَ الْمَالَوْةَ وَيُولِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَةً وَأَلْيَكَ سَيَرَ مُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيدٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١]، فهذه الآية من أجمع الآيات في بيان صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة، وما يجب عليهم، فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ على البر والتقوى، هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعاً، المؤمن ولي أخيه وولي أخته في الله، والمؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله، كل واحد منهما يحب الخير للآخر، ويدعوه إليه ويفرح باستقامته عليه، ويدفع عنه الشر، لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه ولا عليه، ولا يشهد عليه بالزور ولا يسبه، ولا يدعي عليه دعوى باطلة، هكذا المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات...

فالإيمان بالله ورسوله والتقوى لله والبر والهدى، كل ذلك يمنع صاحبه عن التعدي على أخيه في الله وأخته في الله، لا بالغيبة ولا بالشتم ولا بالكذب ولا بالدعوى الباطلة ولا بشهادة الزور ولا غير ذلك من أنواع الظلم، فإيمانه يحجزه عن ذلك ويمنعه من كل أذى.

ثم قال سبحانه بعد ذلك: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ ﴾ هذا واجب عظيم فيه صلاح الأمة، وبه نصر الدين، وبه القضاء على أسباب الهلاك والمعاصى والشرور.

وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه" (١) ، ويقول عليه الصلاة والسلام: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (٢) ، وهذا عام لجميع المنكرات سواء كانت في الطويق، أو في البيت أو في المسجد أو في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في أي مكان، وهو يعم الرجال والنساء جميعاً، المرأة تتكلم والرجل يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن في هذا صلاح الجميع ونجاة الجميع، ولا يجوز السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزوج أو خاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان، لكن يكون بالأسلوب خاطر الزوج أو خاطر الأب العنف والشدة، ومع ملاحظة الأوقات المناسبة، فقد يكون بعض الناس في وقت لا يقبل التوجيه ولكنه في

<sup>(</sup>١) أحمد (١-١٦)، وابن ماجه (٣٩٩٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۰).

وقت آخر يكون متهيئاً للقبول، فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان للإنكار والأمر بالمعروف الأوقات المناسبة ولا ييأس إذا لم يقبل منه اليوم أن يقبل منه غداً، فالمؤمن لا ييأس، والمؤمنة لا تيأس، بل يستمران في إنكار المنكر، وفي الأمر بالمعروف وفي النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن بالله والرغبة فيما عند الله عز وجل.

ثم قال الله سبحانه: ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةُ وَيُوْتُونَ الرَّكُوةُ ﴾، هكذا المؤمنون والمؤمنات يقيمون الصلاة ويحافظون عليها في أوقاتها، ويقيمها الرجال في المساجد، ويحافظون عليها مع إخوانهم في الجماعة، ويسارعون إليها إذا سمعوا المنادي يقول: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) ويبادرون إليها في جميع الأوقات، والواجب على كل مؤمن أن يراقب الله في ذلك ويحذر مما ابتلي به كثير من الناس والعياذ بالله من أدائها في البيت، والتخلف عن صلاة الجماعة حتى شابهوا أهل النفاق في ذلك، فيصلي في البيت وقد عافاه الله وربما أخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس إلى أن يقوم للعمل، فيصلي وربما تركها بالكلية، وهذا هو البلاء العظيم والمنكر الخطير، فالصلاة عمود الإسلام، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

كما ينبغي التعاون على ذلك بين الرجل وأهله في هذا الأمر، لقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلْعُصْرِ الله إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ الله الله: ﴿وَٱلْعَصْرِ الله إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ الله إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوا بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوا بِٱلصَّالِ [سورة

العصر كاملة]، فلابد من التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل حلول العقوبة، وقد صح عن النبي عليه أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه»(١).

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة» الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (٢)، وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: «بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» (٣).

والمشروع للمسلم إذا سمع الفائدة أن يبلغها غيره، وهكذا المسلمة تبلغ غيرها ما سمعت من العلم لقول النبي ﷺ: «بلغوا عني ولو آية» (٤)، وكان ﷺ إذا خطب الناس يقول: «ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع» (٥) ويقول ﷺ: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» (٦)، ويدخل في هذا الحديث العظيم كل من جاء إلى مسجد أو أي مكان فيه حلقة علم أو موعظة يطلب العلم ويستفيد.

<sup>(</sup>١) أحمد (١-١٦-٠٥)، وابن ماجه (٣٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٢)، وأحمد (١٦٣٣٧)، وأبوداود (٤٢٩٣)، والترمذي (١٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣١٣)، ومسلم (٨٤-٨٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٧٩٦٥)، والترمذي (٢٥٧٠).

ويقول عليه الصلاة والسلام: «من يردالله به خيراً يفقهه في الدين» (١).
ويقول عليه الصلاة والسلام: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها، ثم
أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو
أفقه منه» (٢).

ويقول ﷺ: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده "(")، وهذا يدل على شرعية المسابقة إلى حلقات العلم، والعناية بها والحرص على الاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته.

ومن ذلك سماع البرامج الدينية والأحاديث المفيدة التي تذاع من إذاعة القرآن الكريم، ويتولاها المعروفون بالعلم والبصيرة، وحسن العقيدة.

ثم من المعلوم أن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته، والعبادة لابد فيها من العلم. والإنسان لا يعرف العبادة التي كلف بها إلا بالتعلم والتفقه في الدين، والله يقول: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] فما هي العبادة التي لا بد أن تتعلمها، ولابد أن تتفقه فيها؟ هي كل ما شرعه الله وأحبه لعباده من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك.

ثم قال سبحانه وتعالى بعد الصلاة: ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰءَ ﴾، فالزكاة حق

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧١٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٦١٥٣)، وابن ماجه (٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أبوداود (١٢٤٣)، وأحمد (٧١١٨).

المال، يجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله إلى أهلها، مخلصاً لله، راجياً ثوابه، خائفاً من عقابه، سبحانه وتعالى، وقد بين الله أهلها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ الآية [التوبة: ٦٠].

ثم قال بعدها: ﴿ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أَنَّ اللّهُ وَالنهي عن المنكر قال: والموالاة بين المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: ﴿ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أَنَّ ﴾، يعني في كل شيء، كما يطيعونه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الصلاة والزكاة، يطيعونه في كل شيء، هكذا المؤمن والمؤمنة، يطيعون الله ورسوله في كل الأوامر والنواهي أينما كانوا، ولا يتم الدين إلا بذلك.

ثم قال تعالى: ﴿ أُوْلَكِكَ سَيَرْ مُهُمُ اللّهُ ﴾، فأوضح سبحانه بذلك أن الذين استقاموا على دين الله وأدوا حقه وأطاعوه، وأطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام، هم المستحقون للرحمة في الدنيا والآخرة لطاعتهم لله، وإيمانهم به، وأدائهم حقه، فدل ذلك على أن المعرِض الغافل المقصِّر قد عرَّض نفسه لعذاب الله وغضبه، فالرحمة تحصل بالعمل الصالح والجد في طاعة الله والقيام بأمره، ومن أعرض عن ذلك وتابع الهوى والشيطان فله النَّاريوم القيامة، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَيْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

# البازية الخامسة والعشرون « بعض من الكبائس »

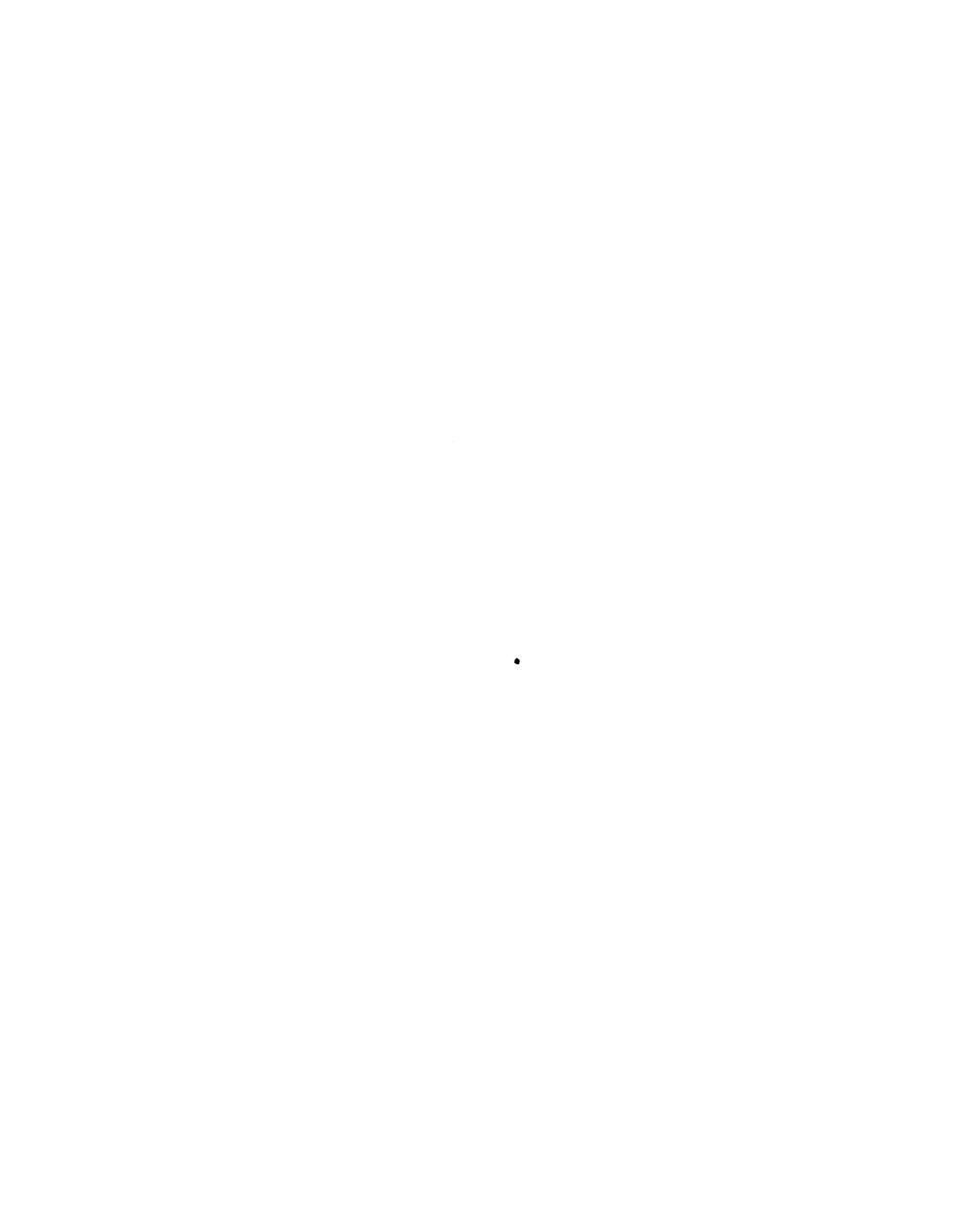

## بننالنالخ ألجن

#### بعض من الكبائر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، أما بعد: فالمعاصي (۱) العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار، أو التي جاء فيها حدًّ في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم... إلى غير هذا من الكبائر، فالواجب الحذر منها غاية الحذر والتوبة مما سلف منها، ومن هذا ما ورد في الحديث: يقول ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ آخر: «إذا اجتنبت الكبائر» فدل ذلك على أن هذه العبادات العظيمة تكفر بها السيئات إن اجتنبت الكبائر، فهذا الحديث يطابق الآية الكريمة، ولما توضأ النبي ﷺ ذات مرة الوضوء الشرعي ذكر وهي الكبيرة.

فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنة أن يجتهد كل منهما في اكتساب المخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحة، مع الحذر من السيئات وعدم تعاطيها ولاسيما الكبائر، فإن خطرها عظيم.

 <sup>(</sup>۱) (۱ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (٤/ ٣٧٧-٣٧٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۶۳).

#### أولاً: الرشـــوة

إن<sup>(۱)</sup> مما حرمه الإسلام، وغلظ في تحريمه: الرشوة، وهي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها بدونه. ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلماً لأحد.

وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: «أن الرشوة هي: ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد». وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالاً أو منفعة يمكنه منها، أو يقضيها له.

والمراد بالحاكم: القاضي، وغيره كل ممن يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي، سوا كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم، والمراد بالحكم للراشي، حمل المرتشي على ما يريده الراشي، وتحقيق رغبة الراشي ومقصده، سواء كان ذلك حقاً أو باطلاً.

والرشوة من كبائر الذنوب التي حرمها الله على عباده، ولعن رسوله على عباده، ولعن رسوله على عباده، ولعن الناس من علها، فالواجب اجتنابها والحذر منها، وتحذير الناس من تعاطيها، لما فيها من الفساد العظيم، والإثم الكبير، والعواقب الوخيمة، وهي من الإثم والعدوان اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۳/ ۳۵۷–۳۶۱).

عليهما في قوله عز من قائل: ﴿ وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوَىٰ وَلَا نُمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلنَّقُونَ وَلَا نُمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

وقد نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال سبحانه:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم مِالْبَطِلِ إِلَّا أَن الله عَن تَرَاضِ مِنكُم ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَمْوَلِ النَّاسِ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَمْوَلِ النَّاسِ بَالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْبَاطِل؛ لأنها دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق.

وقد شمل التحريم في الرشوة أركانها الثلاثة، وهم: الراشي والمرتشي والرائش: وهو الوسيط بينهما، فقد روي عن رسول الله ﷺ أنه: «لعن الراشي والمرتشي والرائش»(١) رواه أحمد والطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه.

واللعن من الله هو: الطرد والإبعاد عن مظان رحمته، نعوذ بالله من ذلك، وهو لا يكون إلا في كبيرة، كما أن الرشوة من أنواع السحت المحرم بالقرآن والسنة، فقد ذم الله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت في قوله سبحانه: ﴿ سَمَّنعُونَ لِللَّهُ حَبُّ وَلَا لِلسُّحَبُّ ﴾ [المائدة: ٢٤].

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا المحرم وبيان عاقبة مرتكبيه منها: ما رواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢١٣٦٥).

قال: «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به، قيل: وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم»(١).

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِينًا الله الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ حَعُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا وَلَيْ وَاللهُ ا

وقد دعاكم الله إلى وقاية أنفسكم وأهليكم من النار، والنجاة بها من عذاب الله وأليم عقابه، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا الله وأليم عقابه، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ وَبَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ آلَ التحريم: ١٦].

فاستجيبوا أيها المسلمون لنداء ربكم وأطيعوا أمره واجتنبوا نهيه، واحذروا أسباب غضبه، تسعدوا في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ يَمَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَسَبَجِيبُوا بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَ ٱللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَ ٱللّهَ يَحُولُ بَيْنَ اللّهَ وَلَلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ طَلَمُوا الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالنّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ اللّهِ يَعْلَمُوا الله الله الله الله الله عليه الله والمنافق والمنافق والمنافق والمؤلّم والله والمنافق والمؤلّم والله والله والمؤلّم والمؤلّم والله والمؤلّم و

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۲۸۲).

#### ثانياً: اللعسسن

لعن (۱) المسلم بغير حق من كبائر الذنوب ومن المعاصي الظاهرة، وإذا كان اللعن للوالدين صار الإثم أكبر وأعظم لما ثبت عن النبي على أنه قال : «لعن المؤمن كقتله» (۲) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام : «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» (۳) رواه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام : «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» (٤) متفق عليه، وقال عليه لأصحابه : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: «الإشراك بالله، وحقوق الوالدين، وقول الزور»، أو قال: «وشهادة الزور» متفق على صحته.

ولا شك أن لعن الوالدين من أقبح العقوق، فالواجب على المسلمين عموماً وعلى الأولاد \_ خصوصاً مع والديهم \_ الحذر من هذه الجريمة، وتطهر ألسنتهم منها؛ حذراً من غضب الله وعقابه، وحرصاً على بقاء المودّة والأخوة بين المسلم وإخوانه، وبين الولد ووالديه.

<sup>(</sup>۱) المجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۱۲۸/۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٥٨٧، ٥٦٤٠)، ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٦، ٥٥٨٤)، ومسلم (٩٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٥٥)، ومسلم (١٢٦).

#### ثالثاً: الحسيد

وهو (١) أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه في الله سبحانه سواء أكانت نعمة دين أو دنيا، وهذا اعتراض على ما قضاه الله وقسمه بين عباده وتفضل به عليهم، وظلم من الحاسد لنفسه، فينقص إيمانه بذلك ويجلب المصائب والهموم لنفسه ويفتك بها فتكا ذريعاً، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ أَمَّ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِمِ ﴿ وَالنساء: ١٥٤]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي على قال: «لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً (١٥) رواه مسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي على قال: «إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب (١٥) (واه أبو داود.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۳/ ۲۳۹-۲۶).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٠) مع تأخير وتقديم في النص.

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٤٢٥٧).

#### رابعاً: الظلـــم

وهو<sup>(۱)</sup> الجور ووضع الشيء في غير موضعه الشرعي، وأكبره الشرك بالله سبحانه وتعالى ومبارزته بالمخالفة والمعصية، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وقال عز وجل: ﴿ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وكذا أخذ مال الغير بغير حق، أو اغتصاب شيء من أرضه، أو الاعتداء عليه، وهو أيضاً كبيرة من الكبائر ومعصية لله.

وهو والعياذ بالله ناشئ عن ظلمة في القلب؛ لأنه لو استنار قلبه بنور الهدى لاعتبر، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ الهدى لاعتبر، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [الحج: ١٧]، وقال يُطاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ غَلْفِلًا عَمّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لَا عَمّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيؤُمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهبم: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ لَيُومِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهبم: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ لَيْقَهُ عَذَابُ اللهِ قان: ١٩].

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: يقول الله تعالى: «يا عبادي إنبي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»(٢) الحديث. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۳/ ۲٤٠-۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤٧٢٤).

على القوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» (١) الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي على قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (٢) متفق عليه. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب الحذر من الظلم في الأنفس والأعراض والأموال، لما في ذلك من الشر العظيم والفساد الكبير والعواقب الوخيمة، كما تدل على وجوب التوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك، والتواصي بترك ما حرم الله من الظلم وغيره من سائر المعاصي.

وفقني الله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال، وجنبنا مساوئ الأخلاق ومنكرات الأعمال، وهدانا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٦٧)، ومسلم (٢٧٦٤) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩، ٢٠٠٣)، ومسلم (٥٨).

# البازية السادسة والعشرون « شرب الخمور والزنا واستماع الأغاني »

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# بنيانكان التحراجي

# شرب الخمور والزنا واستماع الأغاني(\*)

الحمد (١) لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، أما بعد: فإن الله سبحانه أحل لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات؛ لحاجة العباد إليها وعظيم نفعها وسلامتها من الضرر، وحرم عليهم عز وجل جميع الخبائث من المطاعم والمشارب والمعاملات لعظم ضررها وعدم نفعها أو قلته في جنب المضرة الغالبة، قال تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَسَعَلُونَكَ مَاذَا أُعِلَّ لَمُمَّ قُلُ المَصْرة الغالبة، قال تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَسَعَلُونَكَ مَاذَا أُعِلَّ لَمُمَّ قُلُ المَصْرة الغالبة، قال تعالى في الورة المائدة: ﴿ وَسَعَلُونَكَ مَاذَا أُعِلَّ لَمُمَّ قُلُ اللهِ اللهِ المنافقة في المنتبوء وَالمَعْمَ اللهِ المنتبوء وَالمَعْمَ اللهِ المنتبوء وَالْمَيْسُ وَالْمَعْمَ اللهِ وَالمَعْمَ اللهِ اللهِ وَالمَعْمَ اللهُ وَالمَعْمَ اللهِ وَالمَعْمَ اللهِ وَالمَعْمَ اللهُ وَالْمَعْمَ اللهُ وَالمَعْمَ اللهِ وَالمَعْمَ اللهُ وَالمَعْمَ المَعْمَ اللهُ وَالمَعْمَ المُعْمَ اللهُ وَالمَعْمَ المُحمد بن عبداللهُ وَاللّهُ وَالمَعْمَ المُعْمَ اللهُ وَالمَعْمَ المَعْمَد بن عبداللهُ وَالمَعْمَ المُعْمَ المَعْمَ المَعْمَد بن عبداللهُ وَالمَعْمَ وَالمَعْمَ المَعْمَدِيْمُ الْمَعْمَ فَالمَعْمَ المَعْمَد بن عبداللهُ وَالمَعْمَ وَالمَعْمَ اللهُ وَالمَعْمَ المَعْمَد بن عبداللهُ وَالمَعْمَ وَالمَعْمَ اللهُ وَالمَعْمَ المَعْمَد بن عبداللهُ وَالمَعْمَد بن عبداللهُ وَالمَعْمَد اللهُ وَالمَعْمَد بن عبداللهُ وَالمَعْمَد المُعْمَد المَعْمَد بن عبداللهُ وَالمَعْمَد المَعْمَد بن عبداللهُ والمَعْمَد المَعْمَد بن عبداللهُ والمَعْمَد المَعْمَد بن عبداللهُ والمَعْمَد المَعْمَد بن عبداللهُ والمَعْمَد المُعْمَدُ المُعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المُعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمُونُ المَعْمَدُ المَعْمُ المَعْمُ

<sup>(\*)</sup> لعلَّ مِنَ المناسب جمع الخمور والزنا واستماع الأغاني في باب واحد؛ لارتباطها الوثيق، حيث قَرَنها الرسول ﷺ: المحون من أمتي أقوام، يستحلون الحرير والخمر والمعازف.

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱/۲۰۰).

التَّوْرَىنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالْغَلَلُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالْفَوْرَ اللَّذِي عَلَيْهِمُ الْخَيْرُوهُ وَنصَكُرُوهُ وَنصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ اللَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُم عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَلَيْهِمُ اللَّهُورَ اللَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُم عَلَيْهِمُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ المُعْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، أوضح الله سبحانه أن من جملة الخبائث الخمر؛ لعظم مضرَّتها وسلبها العقول وجلبها الشحناء والعداوة بين المتعاطين لها وغيرهم، وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة.

وصح (١) عن رسول الله ﷺ أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها .

وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن على الله عهداً لمن مإت وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار» أو قال: «عرق أهل النار» أ

وهذا الحكم إذا لم يستحلها، أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ولا يُغَسَّل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء؛ لأنه بذلك يكون مكذباً لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (٤/ ٤٣٤ – ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٧٣٢) بلفظ: «لمن يشرب المسكر»، وأحمد (١٤٣٥١).

#### شسرب الدخسان

الدخان (۱) محرم؛ لكونه خبيثا ومشتملاً على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث. قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَكُمُ الطّيبَتُ ﴾ [المائدة: ٤]، وقال سبحانه في وصف نبيه محمد ﷺ في سورة الأعراف: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبْيثِ ﴾ [الاعراف: ١٥٧].

والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات؛ بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه؛ لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة، والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود في ذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه، كما قال عز وجل: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا آيُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُرُ عليه، كما قال عز وجل: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا آيُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُرُ عليه، كما قال عز وجل: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا آيُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُرُ عليه، كما قال عز وجل: ﴿وَلَقِي اللهِ عَلِيهٌ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُرُ مَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله وَالله عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (٢).

ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه إنه سميع مجيب.

<sup>(</sup>١) دمجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٦/ ٥٥٥-٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٤٢٤٠).

#### الزنا والتوبة منه

الزنا(١) من أعظم الحرام وأكبر الكبائر، وقد توعد الله المشركين والقتلة بغير حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه صاغرين مهانين لعظم جريمتهم وقبح فعلهم، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَلَا يَزْنُوبَ فَي وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٠٠ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَغْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: ٦٨-٦٩]، فعلى من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح، واتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح، وتكون التوبة نصوحاً إذا ما أقلع التائب من الذنب، وندم على ما مضى من ذلك، وعزم عزماً صادقاً على أن لا يعود في ذلك، خوفاً مِن الله سبحانه، وتعظيماً له، ورجاء ثوابه، وحذر عقابه، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦]، فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها غاية الحذر، وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك، والله يتوب على التائبين الصادقين ويغفر لهم.

<sup>(</sup>١) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٩/ ٤٤٢).

والتوبة (١) كافية، الإنسان يستتر بستر الله، فعليه التوبة وعدم إفشاء ما وقع من المعاصي والسيئات، ومن تاب تاب الله عليه، الواجب التوبة إلى الله والحذر من أسباب الشر والحذر من وسائل الزنا، والحذر من كل ما حرم الله، وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتب إلى الله، وليستغفر الله، ولا يبد صفحته ولا ينشر سوءته، ولا يفضح نفسه.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة ( ۲۸/ ۲۲۲).

# الاستماع إلى الأغاني

الاستماع (١) إلى الأغاني لا شكّ في حرمته؛ وما ذلك إلا لأنه يجر إلى معاص كثيرة، وإلى فتن متعددة، ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللواط، ويجر أيضاً إلى معاص أخرى؛ كشرب المسكرات ولعب القمار وخلطة الأشرار، وربما أوقع في الشرك والكفر بالله على حسب أنواع الغناء، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْكَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَكَيْرِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَتَخِذَهَا هُرُواً أُولَئِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَكَيْرِكُمُ اللهِ يَعَدِّرُكُمُ اللهُ يَعْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالنّهُ فَي اللهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالنّهُ فِي اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالنّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهُ فَي كُتَابِهُ العَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالنّهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَاهُ وَلَوْلَا فَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُونَ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُونَ الْمُعَلِيْهُ وَالْمُونَ وَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الل

وأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قرئ: ليُضِلَّ، وقرئ: لِيَضِلَّ، واللام للتعليل، والمعنى: أنه بتعاطيه لهو الحديث وهو الغناء يجره ذلك إلى أن يضل هو ويُضل غيره، يضل بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرض، ويضل عن الحق بتساهله بمعاصي الله وركوبه لها، وتركه بعض ما أوجب الله كترك الصلاة في جماعة، وترك بر الوالدين، وكذلك فعله لبعض المنكرات، مثل لعب القمار والميل إلى الزنا والفواحش واللواط، إلى غير هذا مما قد يقع بسبب الأغاني.

قال أكثر المفسرين: معنى لهو الحديث في الآية: الغناء، وقال

 <sup>«</sup>مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٣/ ٤٣٤-٤٣٥).

جماعة آخرون: يضاف إلى ذلك كل صوت منكر من أصوات الملاهي، فإنه داخل في ذلك، كالمزمار والعود والكمان وأشباه ذلك. وهذا كله يصدُّ عن سبيل الله ويسبب الضلالة والإضلال، وقد ثبت عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في الآية: إنها والله الغناء. وقال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.

والآية تدلُّ على هذا المعنى، ﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ يعني: يعمى عليه الطريق كالسكران؛ لأن الغناء يسكر القلوب، ويوقع في الهوى والباطل، فيعمى عن الصواب إذا اعتاد ذلك حتى يقع في الباطل بسبب شغله بالغناء وامتلاء قلبه به، وميله إلى الباطل وإلى عشق فلانة وفلان، وإلى صحبه فلان وفلانة، وصداقة فلان وفلانة وغير ذلك.

﴿وَيَتَخِذَهَا هُرُواً ﴾ يعني: يفضي إلى اتخاذ سبل الله هزواً، أي إلى اتخاذ دين الله دين الله هزواً فسبيل الله هو دينه، فالغناء واللهو يفضي إلى اتخاذ دين الله هزواً ولعباً وعدم المبالاة بذلك، ﴿ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا ﴾ آيات القرآن استكبر وثقل عليه ترك ما هو عليه من الباطل؛ لأنه اعتاد سماع الغناء وآلات الملاهي، فيثقل عليه سماع القرآن ولا يستريح لسماع القرآن، وهذه هي من العقوبات العاجلة.

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وهكذا على كل مؤمنة الحذر من ذلك، وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، وأنها وسيلة إلى شركبير. وصح (۱) عن النبي على أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» (۲) والمعازف هي: الأغاني وآلات الملاهي. أخبر النبي على أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته على فإن ذلك وقع كله، والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها، كما يذم من استحل الخمر والزنا، والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً.

ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان.

وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة، ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله، والكذب على شريعته.

وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح، ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب، ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال، ولا إعلان يؤذي الجيران، ويشق عليهم، وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۳/ ٤٢٥-٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه».

ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الدف من آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة.

أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك من أدوات الحرب كالتدرب على استعمال الرماح والدبابات والطائرات وغير ذلك كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله.

#### الموسيقي والمعازف

الموسيقى (١) وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء، ولكنها مما يزين الشيطان التلذذ به والدعوة إليه حتى يشغل النفوس عن الحق بالباطل، وحتى يلهيها عما أحب الله إلى ما كره الله وحرَّم، فالموسيقى والعود وسائر أنواع الملاهي كلها منكر ولا يجوز الاستماع إليها وقد صح عن رسول الله على أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحروالحرير والخمر والمعازف».

والحديث (٢) صريح في ذم مستحلي المعازف، حيث قرنهم مع مستحلي الزنا والخمر والحرير، وحجة ظاهرة في تحريم استعمال

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۳/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲۱/۲۱).

المعازف، وهي آلات الملاهي، كالطنبور والعود، والطبل وغير ذلك من آلات الملاهي، وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بآلات الملاهي.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

\* \* \*

# البازية السابعة والعشرون « مِن آفسات اللسسان »

# بشأنا لخ الجي

# مِن آفسات اللسسان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، أما بعد: فإن (١) وصيتي لكل مسلم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، وأن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير بين الناس، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ ﴾ الناس، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقال عَلَيْ في الحديث المتفق عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل عيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» (٢).

وهناك أشياء قد يجرها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها لكونها من الكبائر التي توجب غضب الله وأليم عقابه، وقد فشت في بعض المجتمعات من هذه الأشياء:

 <sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۳/ ۲۳۲-۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٥٥٩)، ومسلم (٦٧).

#### 

وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ذلك سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو دنياه بل وحتى في ثوبه وداره ودابته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون ما الغيبة». قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره»، قال: أفرأيت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» (١) رواه مسلم.

والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب سواء كانت لشفاء غيظ أو مجاملة للجلساء ومساعدتهم على الكلام أو لإرادة التصنع أو الحسد أو اللعب أو الهزل تمشية الوقت فيذكر عيوب غيره بما يضحك، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في قوله عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في قوله عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده أَيُوبُ وَلا بَعَسَسُوا وَلا يَغْتَب بَعَضَ كُم بَعْضًا أَلَيْ وَلا بَعَسَسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضَكُم بَعْضًا أَيُعِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحُم آخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُ مُوهً وَانْقُوا الله أَن الله تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ أيكيبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحُم آخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُ مُوهً وَانْقُوا الله أَن الله تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢].

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على الله على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه (٢) رواه مسلم. وقال على المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه وأموالكم وأعراضكم حرام عليته في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۰).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۰).

بلغت (۱) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أربأ الربا استطالة المرء في عرض أخيه (۲) رواه البزار وأبو داود، والأحاديث الثابتة عن رسول الله ﷺ في تحريم الغيبة وذمها، والتحذير منها كثيرة جداً.

## ثانياً: النميمة

التي هي نقل الكلام من شخص إلى آخر، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة لقصد الإفساد والوقيعة بينهم وهي كشف ما يكره كشفه سواء أكره المنقول عنه أو المنقول إليه. أو كره ثالث، وسواء أكان ذلك الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو بالإيماء، وسواء أكان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان ذلك عيباً أو نقصاً في المنقول عنه أو لم يكن، فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس إلا ما في حكايته منفعة لمسلم أو دفع لشر.

والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي عليه أو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل وكل هذا حرام، وكل من حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يجب عليه عدم التصديق؛ لأن النمام يعتبر فاسقاً مردود الشهادة قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَ كُرُ فَاسِقًا بِنَبَا فَتَبَيّنُوا أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةِ ﴾ [الحجرات: ٦]، وعليه أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله لقوله تعالى: ﴿ وَأَمُرُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٦٢٣)، ومسلم (۳۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) أبوداود (٤٢٣٤) بلفظ: (من أكبر الكبائر...).

بِالْمَعْرُوفِ وَانَّهُ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [لقمان: ١٧]، وأن يبغضه في الله وألا يظن بأخيه المنقول عنه السوء بل يظن به خيراً؛ لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا الْجَنِّنِوا كَثِيرًا مِنَ الظّنِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الظّنِ إِنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وعليه ألا يتجسس على من حُكي له عنه وألا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام فيحكي النميمة التي وصلته.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٤٧)، ومسلم (٢٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٦) بلفظ: «قتَّات»، ومسلم (١٥١) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١٨٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٩)، ومسلم (٤٣٩).

والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق وإزالة كل مودة وإماتة كل محبة بالتفريق والخصام والتنافر بين الأخوة المتصافين، ولما فيهما أيضاً من الكذب والغدر والخيانة والخديعة وكيل التهم جزافاً للأبرياء وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر القبائح ولأنهما من عناوين الجبن والدناءة والضعف هذا إضافة إلى أن أصحابهما يتحملون ذنوباً كثيرة تجر إلى غضب الله وسخطه وأليم عقابه.

# مَنْ جلس في مجلس فيه غيبة أو نميمة :

عليك (١) إثم في ذلك إلا أن تُنكِر المنكر، فإن قبلوا منك فالحمد لله، وإلا وجب عليك مفارقتهم، وعدم الجلوس معهم؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَينِنا فَأَعْضَ عَنّهُم حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْمٍ وَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَينِنا فَأَعْضَ مَعَ الْقَوْمِ الظّليمِينَ ﴾ [الانعام: عَيْمٍ وَ وَإِلَّا يُسَيّنَكَ الشّيطانُ فَلا نَقْعُدُ بَعْدَ الدِّحَرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّليمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٨]، وقوله عز وجل: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُم فِي الْكِنْبِ أَنَ إِذَا سَمِعَهُم مَاينتِ اللّهِ يُكُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ الْكُنْ إِذَا كُمُ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اللّهُ اللّهُ مَنْكُم منكرا فليغيره بيده مِنْكُم الله النه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (١) غيرجه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۸/ ۳۸۲).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۰).

# ثالثاً:الكذب:

فالواجب متحري الصدق والحذر من الكذب أينما كان إلا في الأوجه التي يجوز فيها الكذب، تقوله أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: «لم يُسمَع النبي علي يُرخِّص في شيء من الكذب إلا في ثلاث في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها» (٣)، في هذه الثلاث فلا بأس، الإصلاح بين الناس، وفي الحرب من غير أن يغدر، وفي حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۸/ ٤٣٤-٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٦٢٩)، ومسلم (٤٧٢١) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧١٧٤).

## رابعاً: الحلف بالطلاق:

لا(١) ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذلك، بل يكره له ذلك، وينبغي له حفظ لسانه؛ فأبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، كما جاء بذلك الحديث الشريف عن النبي عَلَيْخ. فينبغي للمؤمن أن يتثبت في الأمور، ويحرص على حفظ اللسان عن كل ما لا ينبغي، ومن ذلك الطلاق، فلا ينبغي أن يطلق إلا عن بصيرة وعن نظر وعن عناية، فإذا ظهرت المصلحة والفائدة في الطلاق طلق طلقة واحدة فقط لا زيادة؛ لأنه قد يندم فيراجع زوجته والحمد لله.

والمقصود أن الإكثار من الحلف بالطلاق خطر، ويفضي إلى وقوع الطلاق؛ فإنه قد يحلف بالطلاق لا يريد وقوع الطلاق، فيقع إن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، أما إذا كان إنما أراد التهديد والتخويف، كأن يقول: إن كلمت فلانة فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق؛ من باب التخويف والتهديد، وليس قصده الطلاق، فهذا عند المحققين من أهل العلم فيه كفارة اليمين، ولا يقع به الطلاق.

هذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم؛ لأنه لم يرد الطلاق وإنما أراد التخويف والتهديد، ولكن بكل حال ينبغي له ترك ذلك والحذر منه، فالاعتياد على الطلاق لا يجوز، ولا ينبغي وإن يكون في لسانه؛ لأنه قد يوقعه بقصد، ولأن بعض أهل العلم يراه يقع ولو كان يقصد التخويف والتهديد، فينبغي الحذر من ذلك، وينبغي تجنب ذلك؛ احتياطاً لدينه،

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۲۲/ ۹۹-۱۰۱).

واحتياطاً لما يجب عليه من حفظ الفرج، والبعد عن شبهة الحرام.

وإذا طلق فيطلق عن بصيرة لا بالغضب والعجلة، فيتحرى وينظر فإذا رأى المصلحة في الطلاق؛ لأنها سيئة الأخلاق، سيئة السيرة، ضعيفة الدين، إذا رأى المصلحة في ذلك طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، أو في حال الحمل. هذه الشُنَّة الذي هو الطلاق في حالتين:

أحدهما: في حال الحمل. والثانية: تكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو محل الطلاق الشرعي.

أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه، طلاق بدعي، مخالف لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِدعي، مخالف لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١].

وبيّن النبي عَلَيْ في حديث ابن عمر، أن طلاقها في العدة أن تكون طاهرة، من ولي أو تكون حامل؛ فينبغي لأهل الإسلام ولكل مسلم أن يتحرى هذه الأمور، وأن يحافظ على السنة، وأن يحذر طاعة الشيطان في طلاقه على وجه غير شرعي، وأن يحذر العجلة في إيقاع الطلاق الثلاث، بل يجب أن يراعي ما شرع الله، وأن يحذر ما حرم الله في طلاقه وفي سائر شؤونه.

فالمؤمن عبد مأمور، له شريعة إسلامية يجب أن يلتزم بها في كل شيء، ويتحرى ما حرم الله في كل شيء، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وليس له التساهل في كل شيء، بل يجب الحذر، وأن تكون أعماله وأقواله مقيدة في الشريعة، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.

## خامساً: الظهار:

ذلك (١) محرم ومنكر من القول وزور، وعلى قائله التوبة إلى الله ـ سبحانه ـ.

وكفارة الظهار قبل أن يمس زوجته لقول الله عز وجل في سورة المجادلة: ﴿ وَالَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآمِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴿ ثَلُ فَمَن لَرْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُنتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَا فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِظْعَامُ سِتِينَ مِسْكِئا ذَلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللّهِ مُرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهُ وَلِلْكَيفِرِينَ عَذَابُ اللّهُ ﴿ المجادلة: ٣، ١٤].

والطعام الواجب نصف صاع من قوت البلد لكل واحد عند العجز عن العتق أو الصيام.

#### سادساً: النسدر:

نهى (٢) رسول الله ﷺ عن النذر، قال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٣)، فلا ينبغي للمؤمن النذر، ولكن متى نذر فليكن لله وحده، لا لغيره سبحانه وتعالى، فإذا قال: لله علي أن أصلي كذا، أو أصوم كذا، أو أتصدق بكذا، أو لله علي أن أصلي الضحى ركعتين، أو لله علي أن أتصدق بكذا وكذا درهما، أو بكذا وكذا صاعاً من بر أو شعير

 <sup>(</sup>۱) (فتاوی إسلامیة) (۳۰۲/۳).

<sup>(</sup>٢) (نور على الدرب، د/ الشويعر (٢/ ٥٠-٥١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٣٩).

أو أرز أو غير ذلك، أو قال: لله عليّ أن أحج، أو لله عليّ أن أعتمر، لزمه الوفاء لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (١) خرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها.

أما أن ينذر للأولياء، لأصحاب القبور، للجنّ، للكواكب، للرسل عليهم الصلاة والسلام، أو لغيرهم من المخلوقين فهذا شرك بالله، كما لو ذبح لغير الله، أو استغاث بغير الله، من الأموات أو من الجن أو من الكواكب أو ما أشبه ذلك، كله شرك بالله بإجماع أهل العلم، وإنما وقع هذا من المتأخرين الذين جهلوا توحيد الله، وجهلوا أحكام شريعته ووقعوا في الشرك، وقد يقع في هذا بعض من ينتسب إلى العلم، لعدم بصيرته في العقيدة الصحيحة التي درج عليها سلف الأمة.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٩٦).

# البازية الثامنة والعشرون « العجـــاب »

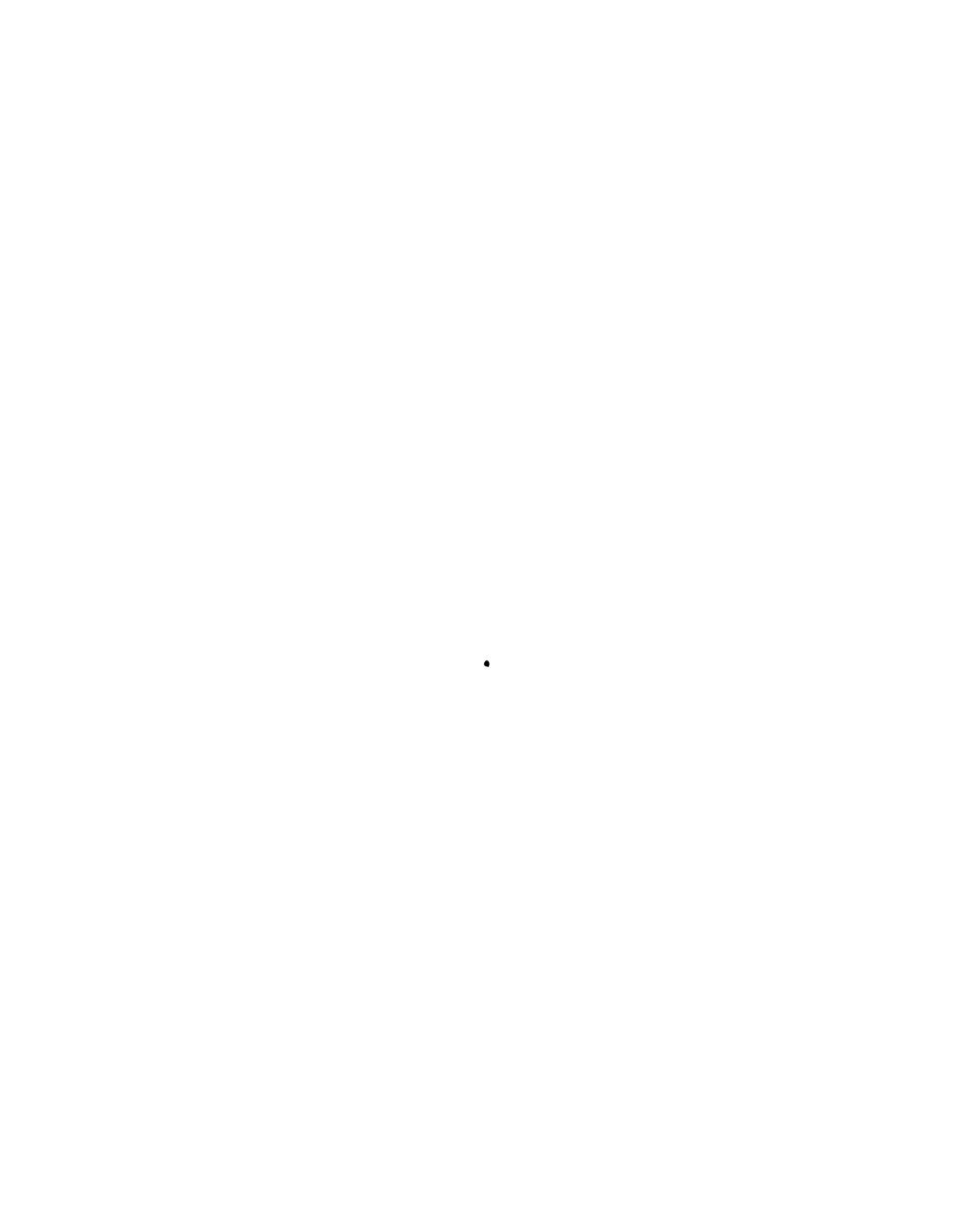

# بننأنا لخراجنا

#### الحجـــاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد:

فلا<sup>(۱)</sup> يخفى ما عمَّت به البلوى في كثير من البلدان من تبرج الكثير من النساء، وسفورهن، وعدم تحجبهن من الرجال، وإبداء الكثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبداءها.

ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة، والمعاصي الظاهرة، ومن أعظم أسباب حلول العقوبات، ونزول النقمات؛ لما يترتب على التبرج والسفور من ظهور الفواحش، وارتكاب الجرائم، وقلة الحياء، وعموم الفساد.

وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بتحجب النساء ولزومهن البيوت، وحذَّر من التبرج والخضوع بالقول للرجال؛ صيانة لهنَّ عن الفساد، وتحذيراً لهن من أسباب الفتنة \_ فقال تعالى: ﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيِّ لَسَّتُنَ الفساد، وتحذيراً لهن من أسباب الفتنة \_ فقال تعالى: ﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيِّ لَسَّتُنَ الفساد، وَتَحذيراً لهن مَن أسباب الفتنة \_ فقال تعالى: ﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيِّ لَسَّتُنَ وَلَاللَّهُ وَلَا مَعْرُوفًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَبَرَّحُ لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

نهى سبحانه في هذه الآيات نساء النبي الكريم أمهات المؤمنين ـ وهن من خير النساء وأطهرهن ـ عن الخضوع بالقول للرجال، وهو:

<sup>(</sup>١) «حكم السفور والحجاب» (١-١٤).

تليين القول وترقيقه؛ لئلا يطمع فيهن مَنْ في قلبه مرض شهوة الزنا، ويظن أنهن يوافقنه على ذلك، وأمر بلزومهن البيوت، ونهاهن عن تبرج الجاهلية، وهو: إظهار الزينة والمحاسن؛ كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة؛ لِمَا في ذلك من الفساد العظيم، والفتنة الكبيرة، وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا، وإذا كان الله سبحانه يُحذِّر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن \_ فغيرهن أولى بالتحذير والإنكار، والخوف عليهن من أسباب الفتنة، عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن.

ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: ﴿وَأَقِمْنَ ٱلصَّلُوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ ﴿ [الأحزاب: ٣٣]، فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي ﷺ وغيرهن، وقال عز وجل: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مُتَعًا فَسَّنُلُوهُ نَ مِن وَرَآءِ حِابٌ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ سأأتتُمُوهُنَّ مُتعًا فَسَّنُلُوهُ نَ مِن وَرَآءِ حِابٌ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم، وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء، وأبعد عن الفاحشة وأسبابها، وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة، وأن التحجب طهارة وسلامة.

وقال عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجوه وغير ذلك، حتى يعرفن بالعفة فلا يَفْتَتِنَّ، ولا يَفْتِنَّ غيرهن فيؤذيهن.

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة.

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: ﴿ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِ مِنَ ﴾، فغطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى.

ثم أخبر الله سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل النهي والتحذير منه سبحانه.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْرَ ثِيبًا بَهُ بَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةٌ وَأَن يَسَعَفِفْ خَيْرٌ لَهُ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْرَ ثِيبًا بَهُ بَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةٌ وَأَن يَسَعَفِفْ خَيْرٌ لَهُ بَ أَن يَضَعْرَ خَيْرٌ لَهُ بَ أَن يَضَعْرَ خَيْرٌ لَهُ بَ أَلَاهُ سَكِيعً عَلِيدً ﴾ [النور: ٦٠].

يخبر سبحانه أن القواعد من النساء ـ وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً \_ لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة.

فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها، وأن عليها جناحاً في ذلك، ولو كانت عجوزاً، لأن كل ساقطة لها لاقطة، ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة، ولو كانت عجوزاً فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا

تبرجت؟! لا شك أن إثمها أعظم والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر، وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح، وما ذاك والله أعلم \_ إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعاً في الأزواج فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها؛ صيانة لها ولغيرها من الفتنة.

ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن، وإن لم يتبرجن. فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب، ولو من العجائز، وأنه خير لهن من وضع الثياب، فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خير للشابات من باب أولى، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة.

وقال تعالى: ﴿ قُل اللَّمُ وَمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ وَالْكُومُ مَنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ وَالْكَا أَذَكَى لَكُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين والمؤمنات

بِغَضَّ الأبصار وحفظ الفروج؛ وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنا، وما يترتب عليها من الفساد الكبير بين المسلمين، ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب، ووقوع الفاحشة، وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَ لَمُنْ إِنَّ اللهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠].

فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة، وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنيا والآخرة.

وأخبر عز وجل: أنه خبير بما يصنعه الناس، وأنه لا يخفى عليه خافية، وفي ذلك تحذير للمؤمنين من ركوب ما حرم الله عليهم، والإعراض عما شرع الله لهم، وتذكير لهم بأن الله سبحانه يراهم ويعلم أفعالهم الطيبة، وغيرها، كما قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَحْفِى الشَّهُورُ ﴾ [غافر: ١٩].

ثم قال سبحانه: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلْمِهِنَ وَيَحَفَظُنَ فَرُوجَهُنَ ﴾ [النور: ٣١]، فأمر المؤمنات بِغَضِّ البصر، وحفظ الفرج، كما أمر المؤمنين بذلك؛ صيانة لهن من أسباب الفتنة، وتحريضاً لهن على أسباب العفة والسلامة، ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَا يُبُدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنَها ﴾ النور: ٣١]، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿ مَاظَهَ رَمِنْها ﴾ يعني بذلك: ما ظهر من اللباس، فإن ذلك معفو عنه، ومراده بذلك رضي الله عنه: الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة.

وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسَّر ﴿مَا ظُهَـرَ مِنْهَا ﴾ بالوجه والكفين \_ فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع، كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها.

ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة.

وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه.

وأما ما رواه أبوداود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله على وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله على وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا»(١) وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث ضعيف الإسناد، لا يصح عن النبي على النبي على النبي المنه المن

أولاً: من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يَسْمَع منها، فهو منقطع؛ ولهذا قال أبوداود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة.

ثانياً: في إسناده سعيد بن بشير، وهو ضعيف لا يحتج بروايته. ثالثاً: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك، وهو مدلس.

<sup>(</sup>١) أبوداود (٤١٠٤).

ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقد تقدم قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا فَسَتَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ﴾ تقدم قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا فَسَتَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، ولم يستثن شيئاً، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها، والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها، والحكم فيه عام في نساء النبي وألتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها، والحكم فيه عام في نساء النبي وغيرهن من نساء المؤمنين.

ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبداء المحاسن، فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش.

## من أعظم أسباب الفساد

أولاً: خلوة الرجال بالنساء وسفرهم بهن من دون محرم، وقد صح عن النبي عَلَيْ أنه قال: «لا يخلون ولل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (١)، وقال على: «لا يخلون وجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» (٢)، وقال على: «ألا لا يبيتن وجل عند امرأة ثبب إلا أن يكون ناكحاً، أو ذا محرم» (٣) رواه مسلم في صحيحه.

فمن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء والدخول عليهن، والسفر بهن بدون محرم؛ لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد،

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٧٨)، والترمذي (١١٧١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٣٢٥).

وقد صح عن النبي على أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(۱)، وقال على الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»(۲)، وقال عليه الصلاة والسلام: «رُبَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»(۳)، وقال عليه الصلاة، هل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم أسواط كأذناب البقر، يضربون بها الناس»(٤).

وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور، ولبس الرقيق والقصير من الثياب، والميل عن الحق والعفة، وإمالة الناس إلى الباطل، وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم، ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان دخول الجنة. هسأل الله العافية من ذلك.

ثانياً: تشبُّه الكثير من النساء بنساء الكفار من اليهود والنصارى، ومَنْ تشبه بهم في لبس القصير والرقيق من الثياب، وإبداء الشعور والمحاسن، وقد قال عَلَيْلِمُ: «مَن تشبه بقوم فهو منهم»(٥).

ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه الملابس القصيرة التي

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨٠٨)، ومسلم (٦٨٨٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۸۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٩٧١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٥، ١٠٧٤).

<sup>(</sup>٥) أبوداود (٤٠٣١)، وأحمد (٥٠٩٣).

تجعل المرأة شبه عارية \_ من الفساد، والفتنة، ورقة الدين، وقلة الحياء.

فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، ومنع النساء منه، والشدة في ذلك؛ لأن عاقبته وخيمة وفساده عظيم، ولا يجوز التساهل في ذلك مع البنات الصغار؛ لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهتهن لما سواه إذا كبرن، فيقع بذلك الفساد والمحذور والفتنة المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء.

#### واجب الجميع

فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي سفهائكم، وامنعوا نساءكم مما حرَّم الله عليهن، وألزموهن التحجب والتسنر، واحذروا غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته، فقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه"(١).

وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتَ إِسْرَبِهِ مِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعً ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ بَغِتَدُونَ إِسْرَا عَلَى لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعً ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ إِسْرَا عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى أَبْنَ مَرْيَعً ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ إِلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

وفي «المسند» وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ تلا هذه الآية، ثم قال: «والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطراً، أو ليضربن

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٤٠٠٥).

الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم»(١).

وصحَّ عن النبي عَلَيْ أنه قال: «مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(٢).

ولا ريب أن الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة والعلماء ورؤساء الهيئات وأعضاء الهيئات \_ أكبر من الواجب على غيرهم، والخطر عليهم أشد، والفتنة في سكوت من سكت منهم عظيمة، ولكن ليس إنكار المنكر خاصًا بهم، بل الواجب على جميع المسلمين، ولاسيما أعيانهم وكبارهم، وبالأخص أولياء النساء وأزواجهن \_ إنكار هذا المنكر، والغلظة فيه، والشدة على من تساهل في ذلك لعل الله سبحانه يرفع عنا ما نزل من البلاء، ويهدينا ونساءنا إلى سواء السبيل.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسال إلى يوم الدين.

\* \* \*

(۱) أحمد (۲۲۷۹۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٤).

البازية التاسعة والعشرون « أقسام المياه وقضاء الحاجة »



# بننأنا لخراكهن

#### أقسام الميساه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالصواب (١): أن الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس: قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ إِذَ يُعْشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَهُ مِّنْ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءُ لِيُطْهِرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرْدِجْزَ ٱلشَّيْطُنِ ﴾ الآية [الأنفال: ١١].

وقال النبي ﷺ: ﴿إِن الماء طهور لا ينجسه شيء ﴾(٢) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

ومراده ﷺ: إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما، فإنه لا ينجسه، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقياً.

أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن، والقهوة،

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۰/۱۱-۱۵).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٠٨٢٧)، وأبوداود (٦١)، والترمذي (٦١)، والنسائي (٣٢٤).

والشاي، ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة، ولا ينجس بها.

أما الماء المقيد؛ كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهراً، ولا يسمى طهوراً، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقاً، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر، وماء البحر، والأنهار، والعيون.

## طهارة الماء دون القلتين إذا خالطه نجاسة

والصواب (١): أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي عَلَيْم: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (٢) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإنّما ذكر النبي عَلَيْم القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية ؛ لأنه ينجس مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور.

ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جداً يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه ﷺ أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱۰/ ۱٥- ١٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٠٨٢٧)، وأبوداود (٦١)، والترمذي (٦١)، والنسائي (٣٢٤).

أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، (١) أخرجه مسلم في صحيحه.

وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذاً بالحيطة، ودرءاً للشبهة؛ لقوله على الشبهات فقد استبرأ يريبك إلى ما لا يريبك، (٢) وقوله على الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، (٣).

#### الوضوء بالبسترول

لا(٤) يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماءً في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء، والله سبحانه يقول: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: ٦]، والبترول ليس ماء عند الإطلاق، ولا يشمله اسم الماء.

## الوضوء بالماء المخلوط بالكلور

تغير (٥) الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸٤).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤٤٢)، والنسائي (٥٦١٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٠)، ومسلم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٩/١٠).

<sup>(</sup>٥) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (١٩/١٠-٢٠).

التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك.

كل هذا لا يضره، فهو طهور باق على حاله، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء، حتى يجعله شيئاً آخر، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبناً، أو صار شاياً، أو صار مرقاً خارجاً عن اسم الماء، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر.

أما ما دام اسم الماء باقياً وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب، والتبن، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره، أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، أو كان قليلاً يتأثر بالنجاسة، وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك، ولا يجوز استعماله.

## استعمال آنية الذهب والفضة

هذه (۱) الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحَافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الأخرة» (۲).

وثبت أيضاً عنه ﷺ أنه قال: «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»(٣).

فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني، ولا الأكل فيها، ولا الشرب فيها، ولا الوضوء فيها، ولا الغسل فيها، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والواجب منع بيعها حتى لا يستعمله المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها، فلا تستعمل في الشراب، ولا في الأكل، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق، ولا أكواب للشاى، ولا أكواب للقهوة، كل هذا ممنوع؛ لأنه نوع من الأواني.

فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، إذا كان عنده سعة من المال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيها في سبيل

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲۹/۹-۱۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٠٠٦)، ومسلم (٣٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٢٠٣) بدون لفظ «الذهب»، ومسلم (٣٨٤٧).

الله، يتصدق، لا يلعب بالمال، المال له حاجة، وله من هو محتاج إليه، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية، في مواساة الفقراء والمحاويج، في تعمير المساجد والمدارس، في إصلاح الطرقات، في إصلاح القناطر، في مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، في كل وجه من وجوه الخير، في قضاء دين المدينين العاجزين، في تزويج من لا يستطيع الزواج من الشباب.

هذه طرق كلها خيرية، كلها من سُبل السلام، من سُبل الخير، أما التلاعب بها في أوانٍ أو ملاعق أو أكواب أو مواسير، فهذا كله منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل إنكار ذلك من العلماء والأمراء، وأن يَحُولُوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب، والله المستعان.

## طريقة التيمم الصحيحة

التيمم (١) الصحيح مثل ما قال الله عز وجل: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرَضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآهَ أَحَدُ مِنكُم مِن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُم ٱلنِسَآة فَلَمْ يَجَدُواْ مَا أَهُ فَتَيَمَّوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَمْمٌ وَأَيْدِيكُم مِنْ أَنْ المائدة: ٦].

المشروع: ضربة واحدة للوجه والكفين.

وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، كما في الصحيحين، أن النبي على قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» (٢) ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه.

ويشترط أن يكون التراب طاهراً. ولا يشرع مسح الذراعين، بل يكفي مسح الوجه والكفين؛ للحديث المذكور.

ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة، ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان عادما له، أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله، فالتيمم طهور يقوم مقام الماء، كما سماه النبي علي طهوراً.

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (۱/ ۱۸۹-۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٥).

## التيمم مع وجود الماء

ذكر (١) لي بعض الثقات: أن بعض البادية يستعملون التيمم للصلاة مع توافر الماء لديهم، وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه؛ وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَالَّذِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعّبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطّهَرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْفَايِطِ أَوْ كَنتُمْ جُنبًا فَاطّهَرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْفَايِطِ أَوْ لَكُمْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُوا مَاءُ فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْ أَلْفَايِطِ أَوْ وَأَيْدِيكُم مِنْ الْفَايِدِ أَوْ فَا مَاءُ فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْ أَلْفَايِدِكُم مِنْ الْفَائِدَة: ٢].

وفي الصحيحين، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حعى يتوضأ» (٢)، وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم، وأقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء، أو العجز عن استعماله، لمرض ونحوه؛ للآية السابقة، ولقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكُوةَ وَأَنتُمُ سُكُرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا فَإِن كُنهُم مِنَ الْعَابِطِ أَوْ لَكَمَسُهُم النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَا نَقُولُونَ وَلا جُنُهُم مِنَ الْعَابِطِ أَوْ لَكَمَسُهُم النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَا عَفُولًا عَفُورًا ﴾ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا عَفُورًا ﴾ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا عَفُورًا ﴾ النساء: ٣٤].

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۰/ ۱۹۰-۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٢)، ومسلم (٣٣٠).

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال ﷺ: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» (١) متفق عليه.

ومن هذا يعلم: أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان، ما دام قادرا عليه، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة؛ لفقد شرط من شروطها، هو: الطهارة بالماء عند القدرة عليه.

وكثير من البادية \_ هداهم الله \_ وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم، والماء عندهم كثير، والوصول إليه ميسر، وهذا بلا شك تساهل قبيح، وعمل منكر لا يجوز فعله؛ لكونه خلاف الأدلة الشرعية، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه، مع بعد الماء عنه.

فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه في جميع أموره، وأن يحذر ما حرمه الله عليه، ومن ذلك: التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳۵)، ومسلم (۱۱۰۰).

#### قضاء الحاجسة

#### الاستنجاء بالساء

الماء (١) عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي عَلَيْ ثبت عنه أنه كان يستنجى بالماء عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يكفي.

والحجر وحده يكفي إذا استجمر بالحجر أو باللبن أو بالمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزئ، كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تمسح عن الأذى وعن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بالخرق النظيفة الطاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إنقاءً تامًّا فإنه يجزئ عن الماء.

وإن جمع بينهما فاستجمر بالحجر أو باللبن ثم استجنى بالماء مع ذلك كان أكمل وأطهر، وإذا كان الماء مجهولاً فالأصل فيه الطهارة كما قال النبي عليه: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (٢). فالأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس.

أما بالنسبة للمناديل الورقية التي تستخدم في الحمامات فتكفي إذا تمسح بها ثلاثاً أو أكثر حتى أنقى المحل يكفى.

<sup>(</sup>۱) «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر (٥/ ٢٢-٢٣).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٠٨٢٧)، وأبوداود (٦١)، والترمذي (٦١)، والنسائي (٣٢٤).

#### غسل القبل والدبر عند الاستنجاء

يجب<sup>(۱)</sup> غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحاً أو نوماً، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة ؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهما، فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، كما تقدم، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق.

## استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة

الأحاديث (٢) الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء قضاء الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ببول أو غائط، وهذا في الصحراء أمر واضح وهو الحق؛ لأن الأحاديث صريحة في ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز أبداً استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ببول أو غائط.

أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر، فقال بعضهم: يجوز في

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۲۱/۱۰).

<sup>(</sup>٢) (نور على الدرب) إعداد د/ محمد الشويعر (٥/ ١٥ - ١٧).

البناء؛ لأنه ثبت عن الرسول على أنه في بيت حفصة قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما<sup>(۱)</sup>، قالوا: هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستدبارها في البناء؛ لأن الإنسان مستور بالأبنية، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ويُتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله، فلما فعل ذلك دل على جوازه؛ لأنه قضى حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا يدل على جوازه في البناء.

وقال آخرون: هذا لعله خاص به ﷺ؛ لأنه فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء فيدل هذا على أنه خاص به، وأنه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدبار حتى في البناء، عملاً بالأحاديث العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص، وهذا قول أظهر أنه ينبغي عدم الاهتقبال وعدم الاستدبار مطلقاً في البناء والصحراء.

لكن كونه محرماً في البناء محل نظر؛ لأن الأصل عدم التخصيص به ويكن يحتمل أن يكون هذا قبل النهي، ويحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء، فالأولى للمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء، ولا يستدبر.

لكن في البناء أسهل وأيسر، ولاسيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى القبلة، فحينئذ يكون الإنسان معذوراً لأمرين: الأمر الأول: وجود المراحيض التي إلى القبلة ويشق عليه الانحراف

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٤)، ومسلم (٣٩١).

عنها. والأمر الثاني: ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي على للشام واستدباره الكعبة في قضاء حاجته في بيت حفصة، هذا يدل على الجواز، والأصل عدم التخصيص له على في ذلك، فيكون الفعل جائزاً مع أن الأولى ترك ذلك في البناء، ويكون في الصحراء محرماً لعدم ما يخص ذلك، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# البازية الثلاثـون « صفة الوضوء ونواقضه »



# بنزأن ألجر ألجن

#### صفة الوضوء ونواقضه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فهذا يدل على وجوب استعمال الوضوء الشرعي على ضوء ما ذكرته الآية الكريمة، وفسر النبي على النبي على النبي الله الكريمة والسلام، فدل ذلك على أنه لابد لمن قام إلى الصلاة من الوضوء الشرعي إذا كان على غير طهارة، وهو كما بينه الله: غسل الوجه، ثم غسل اليدين مع المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين وهذا فرض، والمتفق عليه مرة مرة.

والسُّنَّة أن يغسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء كما بينه النبي ﷺ في على الدين ثلاث مرات يعني كفيه، ثم يشرع في الوضوء، وينبغي أن يقدم التسمية على غسل اليدين، يقول: بسم الله. قبل أن يغسل

<sup>(</sup>١) (نور على الدرب) إعداد د/ محمد الشويعر (٥/ ٦٨- ٧١).

يديه، والجمهور على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع الذكر وسقوطها مع الجهل والنسيان؛ لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه»(١) وهو حديث له طرق وفيها ضعف، لكن مجموعها يدل على أن له أصلاً، وأنه حسن، فينبغي لمن أراد الوضوء أن يسمي الله عند بدئه بغسل اليدين.

ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه؛ من نبات الشعر من أعلاه إلى الذقن من أسفل، وعرضاً عند فروع الأذنين، فيغسله جميعاً، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ومعنى: إلى: مع، أي مع المرفقين، ويدل على ذلك فعله على فإنه كان يغسل يديه يصل إلى العضد، يعني يغسل مرافقه مع الذراع ثم يمسح رأسه مع أذنيه، كما جاءت به السنة، وهذا فرض أيضاً.

ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويدل على هذا فعله على فإنه كان يغسل رجليه مع الكعبين ويدل على هذا فعله على فإنه كان يغسل رجليه حتى يبلغ الساقين كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة.

هذا الوضوء المفترض؛ غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق مرة مرة، غسل اليدين مع المرفقين مرة، مسح الرأس مع الأذنين مرة، غسل الرجلين مع الكعبين مرة، فإن كرره مرتين فهو أفضل وسنة، وإن كرره ثلاثاً فهو أكمل وأكمل كما بينه النبي عليه العلة في عمله وفعله عليه الصلاة والسلام، ويتمضمض ويستنشق مرة واحدة وهذا فرض، وإن كرره إلى

<sup>(</sup>١) أحمد (١٠٩٤٣)، وأبوداود (٩٣)، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩١).

ثلاث مرات فهذا أكمل وأفضل.

ثم بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المعطهرين. هكذا جاء في الحديث الصحيح، وهذا سنة بعد الفراغ، رواه مسلم في الصحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي على قال: «ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء \_ أو قال \_: فيبلغ الوضوء ثم يقول:أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»(١).

وهذا فضل عظيم في هذه الشهادة بعد الوضوء، ويستحب أن يزيد: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»؛ لما رواه الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي هريرة بهذه الزيادة (٢).

وبهذا يعلم المفترض من الوضوء والسنة؛ فالتسمية في أول الوضوء

سنة، تكرار المضمضة والاستنشاق مرتين أو ثلاث سنة، غسل الوجه أكثر من مرة سنة، غسل اليدين مع المرفقين مرة هذا فرض تكرار ذلك إلى ثلاث مرات سنة، مسح الرأس مع الأذنين فرض، ولا يشرع التكرار. غسل الرجلين مع الكعبين مرة فرض، تكرار ذلك مرتين أو ثلاث سنة، الشهادة بعد الوضوء والدعاء الذي تقدم ذكره سنة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳٤٥).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۵۰).

وله<sup>(۱)</sup> شرائط عشرة:

١- الإسلام.

٧- العقل.

٣- التمييز.

٤ - نية رفع الحدث.

٥- واستصحاب حكم النية.

٦- وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء ونحوه.

٧- الاستنجاء أو الاستجمار قبله؛ استنجاء بالماء، أو استجمار
 بالحجارة أو بالمناديل وباللبن ونحوه ذلك.

٨- وطهورية الماء؛ يكون الماء طهوراً.

٩- ويكون مباحاً.

• ١- وإوالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ يعني إزالة الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة هن عجين، أو صمغ، أو غير هذا مما يمنع وصول الماء إلى الجلدة.

وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم: أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهذا أمر به النبي على المستحاضة، وحكم صاحب السلس مثلها، فالنبي على قال للمستحاضة: «وتوضئي لوقت كل صلاة» (٢). فألحقوا بها جميع من حدثه دائم؛ كصاحب السلس الدائم،

<sup>(</sup>۱) «فتاوى نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر (٥/ ٦٦- ٦٨).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٦٢٤)، والإمام أحمد (٢٨٦٥).

مثل البول، أو الريح الدائمة، هذا مثل صاحب الدم، فالمستحاضة تتوضأ إذا دخل الوقت.

وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، هل يجوز الطهور بماء غير مباح؟ لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة، ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصاً بالوضوء، خاصًا بجنس الماء، لابد أن يكون مباحاً، لا يجوز له شربه، ولا الوضوء به، ولا استعماله إلا إذا كان ملكاً له، والقاعدة ما كان تحريمه عاماً، لا يخص الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة.

وهكذا الصلاة في الثوب المغصوب، والأرض المغصوبة؛ لأنه عام لا يخص الصلاة، ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب، وليس له أن يجلس في الأرض المغصوبة ولو كان في غير الصلاة، فإذا كان النهي عاماً فإنه لا يضر الصلاة، وإن كان لا يجوز له الفعل، فعلى هذا لو صلى في الأرض المغصوبة، أو توضأ بالماء المغصوب، أو صلى في الثوب المغصوب صحت صلاته مع الإثم، يأثم وتصح صلاته، هذا القول الأرجح.

وهكذا النجاسة لو أزالها بماء طهور، لكنه مغصوب زالت ولكن يأثم، لو كان في ثوبه نجاسة وغسله بماء طهور، لكنه مغصوب زالت النجاسة، وطهر الثوب مع كونه آثماً؛ لأن المقصود حصل.

ولا يشرع في الوضوء أدعية، ما عدا التسمية في أوله، والشهادة في آخره، أما أثناء الوضوء فلم يردشيء صحيح.

#### الوساوس عند الوضوء

هذا<sup>(۱)</sup> الشعور بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء، بل المشروع له: أن يعرض عن ذلك، وأن يعتبر وضوءه صحيحاً لم ينتقض؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»<sup>(۲)</sup> متفق على صحته.

ولأن الشيطان حريص على إفساد عبادات المسلم من الصلاة والوضوء وغيرهما، فتجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه، مع التعوذ بالله من نزغاته ومكائده.

## الوضوء داخل الحمام

لا<sup>(٣)</sup> بأس أن يتوضأ داخل الجمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: (بسم الله)؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيسمى ويُكمِّل وضوءه.

وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام \_ وهو: محل قضاء

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱۰/ ۱۲۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٤)، ومسلم (٥٤٠).

<sup>(</sup>۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۸/۱۰).

الحاجة \_ فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج. أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول، فهذا لا بأس أن يأتي بها فيه؛ لأنه ليس محلاً لقضاء الحاجة.

## دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله وآيات قرآنية

يكره (١) دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوباً فيه: محمد رسول الله.

فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أولى.

## الغسل من الحيض والجنابة

أولاً<sup>(۲)</sup>: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة: الحائض، والنفساء، والجنب،

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱۰/۳۰).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱۸٦/۱۰).

يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه على الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل.

وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.

ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل.

أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش، أو بالغرف من الحوض، أو من إناء، أو غير ذلك، كله جائز والحمد لله.

## غُسل المرأة مع وجود الضفائر

إذا (١) أفاضت المرأة على رأسها وفي؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي عَلَيْ عن ذلك فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» (٢)، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

فَإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱۸ / ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٩٤).

#### إدخال الوضوء مع الفسل

السُّنَة (١) للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسياً بالنبي ﷺ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناوياً الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحباً؛ كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. لقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٢) متفق على صحته.

وقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»<sup>(٣)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه.

ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهراً من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا قُمّتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَائِدة: ٦].

أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(٤) متفق على صحته.

 <sup>(</sup>۱) (۱۰ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱۰ / ۱۷۵ – ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٤٠)، ومسلم (٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١)، ومسلم (٣٥٣٠) ولفظ (النية) لمسلم.

#### مدة المسح على الجوارب

المشروع<sup>(۱)</sup> للمؤمن أن يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافراً، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن علي رضي الله عنه، أن النبي عليه قال: «يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها» (٢) وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام.

والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما، ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر، ثم الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر، ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيماً، أما إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر وبعد المغرب والعشاء، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة، فيمسح عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذا، وله خلعهما متى شاء، ومتى خلعهما بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا أراد المسح عليهما؛ ولهذا لما توضأ النبي على وعليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما فقال النبي الشهما فإني أدخلتهما طاهرتين» (٣) متفق على ينزعهما فقال النبي المناهم النبي المناهم النبي المناهم المناه

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۰۸/۱۰-۱۰۹).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۸۹)، والنسائي (۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٩)، ومسلم (٤٠٨).

صحته، وصح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على الله عنه قال: «كان رسول الله على يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أياماً ولياليها إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم»(١).

فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفر، ويمسح للإقامة يوماً وليلة، لكن من غير الجنابة، أما الجنابة فلا، لابد من الخلع حتى يغسل قدميه من الجنابة. وله خلعهما متى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما بغيرها، أو لغسلهما من الوسخ، أو لغير ذلك من الأسباب.

## المسح على الجوارب الشفافة

من (٢) شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقاً ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة.

<sup>(</sup>١) أحمد (١٠٤٠١)، والترمذي (٨٩).

<sup>(</sup>۲) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۱۰/۱۰).

## نواقسض الوضسوء

## وضوء صاحب الحدث الدائم

صاحب (۱) الحدث الدائم كالسلس والريح الدائمة ونحوهما يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم يصلي بذلك الوضوء، ويطوف به في جميع الوقت؛ لقول النبي على للمستحاضة: «وتوضئي لوقت كل صلاة» (۲) وإذا توضأ بعد دخول الوقت للطواف صلى بذلك الوضوء الفريضة والتراويح، وإن توضأ للصلاة بعد الوقت جاز له أن يطوف بذلك الوضوء ما دام في الوقت؛ للحديث المذكور.

# مغروج الريح والرعاف الكثير في الصلاة

فإن (٣) من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما، فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم ليعد الصلاة» (٤) أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۹/۲۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٢٨).

<sup>(</sup>۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۰/۱۰۸-۱۰۹).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٧٥٥٣)، وأبوداود (١٧٧) واللفظ لأبي داود.

أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف، كما أوضح ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر في البلوغ.

#### مس القبيل والدبير

مَن (۱) مسَّ فرجه دبراً كان أو قُبُلاً انتقض وضوؤه؛ لقول النبي ﷺ: المَن أفضى بيده إلى فرجه ليس من دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء (۲)، وفي لفظ آخر: «مَن مسَّ ذَكَره فليتوضأ» (۳). فإذا مس الرجل فرجه دبراً أو قبلاً انتقض وضوؤه، وهكذا المرأة.

#### مس الفرج وراء حائل

مس الفرج من فوق الثياب لا يضر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «وليس دونهما حائل» فإذا مس الرجل فرجه، أو إذا مست المرأة فرجها مع وجود حائل فإن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا مس اللحم، فهذا الذي عليه الجمهور، أما إذا كان المس من وراء حائل كالسراويل أو الإزار أو القميص فإن هذا لا ينقض الوضوء والحمد لله.

<sup>(</sup>١) (نور على الدرب) إعداد د/ محمد الشويعر (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٨٠٥٣) بلفظ: ﴿إِلَى ذَكرِ السِّ دُونَهُ سَتَر ... ٩

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٦٠٣٠)، وأبوداود (١٥٤).

<sup>(</sup>٤) «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر (٥/ ٢٠٨).

#### النسوم والنعساس

من نام (١) نوماً مستغرقاً بطل وضوؤه، سواء كان رجلاً أو امرأة، ولا تصح منه الصلاة إلا بوضوء ولا الطواف إلا بوضوء؛ لقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: بأن الرسول علَّمهم إذا كانوا سفراً أن لا يخلعوا خفافهم ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم (٢). جعل النوم كالبول والغائط، فإذا استغرق في النوم فإنه يتوضأ، أما إذا كان نوماً يسيراً فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله.

## خروج الدم من الجسم

أما<sup>(٣)</sup> الدم القليل فلا ينقض الوضوء، كالرعاف القليل، أما إذا كثر فالأحوط الهضوء؛ لأن فيه خلافاً بين أهل العلم؛ منهم من يرى النقض، ومنهم من لا يرى النقض.

والآثار في هذا والأحاديث فيها بعض التعارض، وليس فيما قالوا حديث صحيح يدل على النقض، لكن من باب الاحتياط ومن باب قوله على النقض، لكن من باب الاحتياط ومن باب قوله على الدي ما لا يريبك (٤). إذا كثر فإنه يتحفظ من هذا الدم ويتوضأ، هذا هو الأفضل والأحوط خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۹/ ۸۳-۸۶).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٩٦)، والنسائي (١٢٧).

<sup>(</sup>٣) «نور على الدرب» إعداد/ د محمد الشويعر (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٤٤٢)، والنسائي (٥٦١٥).

بالأحاديث كلها.

أما إن كان الشيء قليلاً فيعفى عنه، كالنقط القليلة من الرعاف، والنقط القليلة من الجرح، وهكذا عصر البثرة في العين، وما يخرج من الأسنان في بعض الأحيان من السواك ونحوه، كل هذا يعفى عنه ولا حرج فيه.

## أكسل لحسم الإبسل

الصواب (۱): قول من قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم» (۲)، وسئل عليه الصلاة والسلام: أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت»، ثم سئل: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» (۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

## لمس المسرأة

` ; ; ·

لمس<sup>(٤)</sup> النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إنه ينقض مطلقاً، كالشافعي رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱/۱۵۲).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٨٣٠٩)، وابن ماجه (٤٩٠)، وأبوداود (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١٠/ ١٣٥-١٣٦).

ومنهم من قال: أنه لا ينقض مطلقاً، كأبي حنيفة رحمه الله.

ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة، يعني: إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله.

والصواب في هذه المسألة \_ وهو الذي يقوم عليه الدليل \_ هو: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان عن شهوة أم لا، إذا لم يخرج منه شيء؛ لأنه على قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل: سلامة الطهارة، وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا يجب الوضوء الأصل: سلامة الطهارة، وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالباً، والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم، فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي على بياناً واضحاً، وأما قوله تعالى: المس ينقض الوضوء لبينه النبي على بياناً واضحاً، وأما قوله تعالى: فالمراد به: الهجماع، فكنى الله بذلك عن الجماع، كما كنى الله عنه سبحانه فالمراد به: الهجماع، فكنى الله بذلك عن الجماع، كما كنى الله عنه سبحانه بالمس في آية أخرى، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب.

## مصافحة النصراني أو اليهودي

إذا (١) صافح المسلم النصراني، أو اليهودي، أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك، لكنه ليس له أن يصافحهم، وليس له أن يبدأهم

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۰/ ۱٥٤).

بالسلام؛ لقول النبي عَلَيْمُ: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام» (١) والمصافحة أشد من البدء بالسلام، فلا يبدؤهم ولا يصافحهم إلا إذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه، فلا بأس بالمقابلة؛ لأنه لم يبدأهم، وإنما هم الذين بدءوا.

أما دعوتهم للوليمة وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل:

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۰).

# البازية الحادية والثلاثون «سنن الفطرة»

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

# بننانالغ ألجن

### سنن الفطرة

# الاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فرسول (١) الله ﷺ وقَّت للناس في قلم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب: ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، هكذا ثبت عن رسول الله ﷺ.

قال أنس رضي الله عنه، وهو خادم رسول الله على الله عنه، وهو خادم رسول الله على الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة اخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وأخرجه الإمام أحمد، والنسائي، وجماعة بلفظ: «وقت لنا رسول الله على الا نترك الأظفار والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة».

فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر، فلا يترك الظفر، ولا الشارب، ولا العانة \_ وهي: الشعرة \_، ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱۰/ ۵۰).

#### الختيان

الختان (۱) من سنن الفطرة، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط» (۲).

فبدأ ﷺ بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة.

والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلاً منهم أن هذا هو الختان المشروع - إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس.

وهو محرم؛ لعدة وجوه منها:

١ - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.

٢- أن هذا تعذيب للنفس و تمثيل بها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن المثلة،
 وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱۰/٤٤-٢١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٣٩)، ومسلم (٢٧٧).

من باب أولى، وهو أشد إثماً.

٣- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله ﷺ في قوله: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)(١) الحديث.

٤- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا إِلَيْ اللَّهُ لَكُو ﴾ [البغرة: ١٩٥]، وقوله سبحان: ﴿وَلَا تُقْتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩] ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك.

أما التجمع رجالاً ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفاً أمامهم فهذا حرام؛ لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها.

وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز؛ لما فيه من الفتنة، ومخالفة الشرع المطهر.

# ختان البنات

وختان (٢) البنات سُنَّة، كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي ﷺ: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط، متفق على صحته.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) (١٠/١٦-٤٤).

### إعفاء اللحيسة

اللحية (١) عند أئمة اللغة: هي ما نبت على الخدين والذقن.

فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين، بل يجب توفير ذلك مع الذقن؛ لقول النبي على: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين» متفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين» (٢) رواه البخاري في الصحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنه: «إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى» (٣) متفق على صحته، وروى مسلم في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس».

فيجب على المؤمنين توفير اللحية، وقص الشارب، كما أمر بذلك نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك خير عظيم وإحياء للسنة، مع التأسي بالنبي عليه وامتثال أمره، وفي ذلك ترك مشابهة المشركين، والبعد عن مشابهة النساء.

والواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين، وألا يتأسى بهم؛ لكونهم قد خالفوا الشرع المطهر، وخالفوا أمر الرسول ﷺ الذي بعثه الله

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » (۱۰/ ٦٣- ٦٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٤٤٢) بلفظ: «أحفوا الشوارب».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٣٨٠).

هادياً ومبشراً ونذيراً، الذي قال فيه جل وعلا: ﴿ وَمَا مَالَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا مَالَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَالَمُ اللَّهُ مَنْهُ فَالْنَهُ وَالدينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَالَ اللهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَالَ اللهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَالُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَالُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ ول

في آيات كثيرات يحث فيها سبحانه على طاعته وطاعة رسوله ﷺ، ويحذر فيها من معصية الله سبحانه ومعصية رسوله ﷺ.

#### الســواك

استعمال<sup>(۱)</sup> السواك من السنن التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ورغب فيها، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»<sup>(۲)</sup>، وفي اللفظ الآخر: «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»<sup>(۳)</sup>، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) «نور على الدرب، د/ الشويعر (٥/ ٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٩٩٢٨)، ومالك (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٥).

11112

فلا حرج في استعماله في المسجد وغير المسجد، ويسن استعماله عند:

- (١) الدخول في الصلاة قبل أن يكبر.
  - (٢) عند أول الوضوء.

(٣) عند دخول المنزل. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت: بأي شيء يبدأ إذا دخل البيت عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان يبدأ بالسواك. يعني: إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام.

فالسواك من السنن المشروعة، وفيه من تطييب النكهة، وتنظيف الأسنان، والتشجيع على الخير ما هو معلوم، لكن وقت الخطبة لا يستعمل، وقت الخطبة يكون المؤمن منصتاً تاركاً للحركة لا يعبث بشيء ولا يستاك، ولكن ينصت للخطيب، ويستفيد من الخطبة، ويتدبر ويتعقل، أما قبل الخطبة فلا بأس.

# حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول

الأصل<sup>(۱)</sup> حِل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما عُلِمَ أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكراً، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حِل العطور التي بين الناس؛ كالعود، والعنبر، والمسك... إلخ.

فإذا عَلِمَ الإنسان أن هناك عطراً فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۰/۱۶).

لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو، وهو مسكر.

فالواجب تركها، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، كما قال الرسول ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»(١).

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أحمد (۵۳۹۰)، وأبوداود (۳۱۹٦)، والترمذي (۱۷۸۸).

# البازية الثانية والثلاثون « أهمية الصلاة »

# بننأنك المحراجين

### أهميسة الصلاة

الحمد (١) لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ على المرء أن يهتم بالصلاة؛ لأن أمرها عظيم، ومكانتها كبيرة، وأن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن يتبرأ مما سوى الله كائناً من كان، وأن يؤمن ويعتقد أنه سبحانه هو المعبود بالحق، وما عبد من دونه فهو باطل، كما قال عز وجل في سورة الحج: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْبَيْلُ ﴾ [الحج: ٢٦]، وفي سورة القمان قال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُو الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَيْلُ ﴾ [الحج: ٢٦]، وقال عز وجل في سورة المعبدانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقال عز وجل: ﴿ وَاللّهِ مِنْ لَهُ اللّهِ عَبْدُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا اللّهِ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُؤْلِكِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاتَهُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا اللّهَ عُنِلْمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاتَهُ ﴾ الآية [البنة: ٥].

هذا الأساس العظيم هو أصل دين الإسلام، وهو أول شيء يدخل به العبد في دين الله: الإسلام، ثم يلي هذه الشهادة: الشهادة بأن محمداً رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين لا يصح دين بدونهما،

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۱۰/ ۲۳۲-۲۳۸).

إحداهما لا تغني عن الأخرى، فبعد مبعث محمد على لا بد منهما، فلا إسلام إلا بتوحيد الله، ولا إسلام إلا بالإيمان بأن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو أن إنساناً يصوم النهار ويقوم الليل، ويعبد الله بكل العبادات، ولكنه لم يؤمن بمحمد على بعدما بعثه الله، فإنه يكون بذلك كافراً، بل من أكفر الناس عند جميع أهل العلم، ولو أنه شهد أن محمداً رسول الله وصدقه، وعمل كل شيء، إلا أنه يشرك بالله \_ يعبد مع الله غيره، من ملك أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر أو جني أو كوكب \_ صار بذلك كافراً ضالاً، ولو قال: إن محمداً رسول الله، فلابد من الإيمان بهما جميعاً، لا بد من توحيد الله، والإخلاص له.

ولابد من الإيمان بأن محمداً رسول الله، بعثه الله إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، وكان الرسل الماضون يبعث كل واحد منهم إلى قومه خاصة، لكن فينا محمداً عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الحكام والمحكومين، كلهم داخلون في رسالته عليه الصلاة والسلام، فمن أجاب هذه الدعوة التي جاء بها وانقاد لها وآمن بها دخل الجنة، ومن استكبر دخل النار، قال تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَن اللهُ وَاللهُ والسلام؛ والله والسلام؛ وقال عليه الصلاة والسلام؛ والله والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار»(١) وقال النبي

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۸).

عليه الصلاة والسلام: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» (١)، وقد قال الله عز وجل: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ النَّاسُ عامة» (١٥٠)، وقال الله عز وجل: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعراف: ١٥٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا صَالَةَ لَنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سبا: ٢٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]، عليه الصلاة والسلام.

ثم بعد هاتين الشهادتين أمر الصلاة، فهي التي تلي هاتين الشهادتين، ومن وهي الركن الأعظم بعد هاتين الشهادتين، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. جاء في مسند أحمد بإسناد جيد، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي على أنه ذكر الصلاة يوماً بين أصحابه فقال: «من حافظ عليها كانت له نور أ وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحُشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف» (٢)، قال بعض الأثمة في هذا: (إنما يحشر من أضاع الصلاة مع هؤلاء الصناديد من الكفرة الأشقياء: فرعون، وهامان، وقارون، وأبي بن خلف؛ لكونه شابههم، والإنسان مع من شابه)، قال تعالى: ﴿ أَضُرُوا اللَّنِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٢]، يعني: أشباههم ونظراءهم.

فمن كانت علته الرياسة حتى ترك الصلاة حشر مع فرعون؛ لأن فرعون حمله ما هو فيه من الملك على التكبر، وعادى موسى عليه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲۳)، ومسلم (۸۱۰).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲۸۸۲).

الصلاة والسلام من أجل ذلك، فصار من الأشقياء الذين باءوا بالخسارة وصاروا إلى النار، قال تعالى: ﴿ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّالُعَذَابِ ﴾ [غافر: ٢٤]، نعوذ بالله من ذلك، ومن حملته وظيفته أو وزارته على التخلف عن الصلاة، صار شبيها بهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك، فإن تركها من أجل المال والشهوات والنعم، شابه قارون الذي أعطاه الله المال العظيم فاستكبر وطغى، حتى خسف الله به الأرض وبداره، فيكون شبيها به فيحشر معه يوم القيامة إلى النار.

أما إن شغله عن الصلاة وعن حق الله البيع والشراء والمعاملات والمكاسب الدنيوية، فإنه يكون شبيهاً بأبي بن خلف \_ تاجر أهل مكة \_ فيحشر معه إلى النار، نسأل الله العافية من الكفرة وأعمالهم.

والمقصود: أن أمر الصلاة عظيم، وقد صح عن رسول الله على أنه قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» (١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة بإسناد صحيح، عن بريدة رضي الله عنه، وخرج مسلم في صحيحه، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي على أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٣).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲٥٤١)، وأحمد (۲۱۰۰۸).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥٤٥)، والنسائي (٤٥٩)، وأحمد (٢١٨٥٩)، وابن ماجه (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٧)، وأحمد (١٤٦٥٠) بلفظ: «بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة».

فالأمر عظيم وخطير جدًّا، إذا نظرنا في حال الناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد كثر المتخلفون عن الصلاة والمتساهلون بأدائها في الجماعة، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية.

والله جل وعلا أوسع النعم وأكثر الخيرات، ولكن ابن آدم مثل ما قال الله جل وعلا: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَظْنَى ۚ إِنَّا اللهُ جل وعلا: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَظْنَى ۚ إِنَّا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَ

أدرً الله النعم وأوسع الخير، فقابلها الكثير من الناس بالعصيان والكفران، نعوذ بالله من ذلك، فالواجب الحذر، والواجب التبليغ، كل إنسان يبلغ من حوله و يجتهد في بذل الدعوة وبذل التوجيه لمن حوله من المتخلفين، ومن المتكاسلين، ومن المقصرين في الصلاة وغيرها من حقوق الله وحق عباده؛ لعل الله أن يهديهم بأسبابه، وقد كان النبي علي يقول: «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع»(١).

#### حكم تارك الصلاة

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها تهاوناً وإن لم يجحد وجوبها يكفر كفراً أكبر؛ لهذه الآيات والأحاديث التي سبق ذكرها، ولو قال: إنه يؤمن بوجوبها، إذا تركها تهاوناً فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب، وقد عصى ربه معصية عظيمة، فيكفر بذلك في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة، ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ما قال: من جحد وجوبها، بل قال: "من تركها»، فهذا يعم من جحد ومن لم يجحد، وهكذا قوله ﷺ: "بين الرجل

<sup>(</sup>١) البخاري (١٦٢٥).

وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ما قال: إذا جحد وجوبها.

فالرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس، يستطيع أن يقول: إذا تركها جاحداً لها، أو إذا جحد وجوبها، لا يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم لو كان الحكم كما قال هؤلاء، فلما أطلق عليه الصلاة والسلام كفره فقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، دل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون به كافراً كفراً أكبر نسأل الله العافية وردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك.

ولا يجوز للمرأة المسلمة بعد ذلك: أن تبقى معه حتى يرجع إلى الله ويتوب إليه، وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله: (كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة).

فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ولم يقولوا: بشرط أن ينكر وجوبها، أو يجحد وجوبها، أما من قال: إنها غير واجبة، فهذا كافر عند الجميع كفرا أكبر، ولو صلى مع الناس، متى جحد الوجوب كفر إجماعا، نسأل الله العافية.

وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة كفر إجماعاً، نسأل الله العافية.

وهكذا لو قال: إن الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو اللواط حلال، أو العقوق حلال، أو الربا حلال، كفر بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية؛ لأنه استحل ما حرمه الله، لكن إذا كان مثله يجهل ذلك وجب تعليمه، فإن أصر على جحد الوجوب كفر إجماعاً كما تقدم.

# من مات وهو لا يصلي

من (۱) مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي على في الحديث الصحيح: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولقوله على «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح.

وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله تعالى: (كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون شيئا من الأفعال تركه كفر إلا الصلاة). والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة.

وهذا فيمن تركها كسلاً ولم يجحد وجوبها، وأما من جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم.

# صيام وعبادة من لا يصلي

الصحيح (٢) أن تارك الصلاة عمداً يكفر بذلك كفراً أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَلَوَ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث.

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱۰/ ۲۵۰).

<sup>(</sup>۲) (۱۰/۲۱۷–۲۱۸).

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرًّا بالوجوب، ولكنه ترك الصلاة تساهلاً وكسلاً.

والصحيح القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها كفراً أكبر إذا كان عامداً ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة، منها قول النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

# البازية الثالثة والثلاثون « صفـــة الصــلاة »

# بِشِهٰ لِنَكَالِحَ الْحَيْرَ

#### صفهة الصلاة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

أما بعد<sup>(۱)</sup>: فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي ﷺ، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة؛ ليجتهد كل مَن يطَّلع عليها في التأسي به عَلِيها في التأسي به عَلِيها في ذلك، لقوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (۱) رواه البخاري، وإلى القارئ بيان ذلك:

ا - يُسْبِغ الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره الله؛ عملاً بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَلَاة بَعْير الْمَائِدة: ١٥، وقول النبي ﷺ: ﴿ لا تقبل صلاة بغير طهور ١٣)، وقوله ﷺ للذي أساء صلاته: ﴿إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء... ١٤).

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۱/۷-۱۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٢٩)، والترمذي (١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٧٨٢)، ومسلم (٦٠٢)، وأبوداود (٧٣٠)، وابن ماجه (٤٤١).

٢ - يتوجه المصلي إلى القبلة \_ وهي الكعبة \_ أينما كان بجميع بدنه، قاصداً بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النطق باللسان غير مشروع، لكون النبي على له لينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم، ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماماً أو منفرداً؛ لأمر النبي على بذلك.

واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب أهل العلم.

٣- يكبر تكبيرة الإحرام قائلاً: «الله أكبر» ناظراً ببصره إلى محل سجوده.

٤ - يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه، أو إلى حيال أذنيه.

ه- يضع يديه على صدره، اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد؛
 لثبوت ذلك عن النبي ﷺ من حديث وائل بن حُجْر، وقبيصة بن مُلب الطائي، عن أبيه رضي الله عنهما.

7- يُسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقّني من خطاياي كما يُنقَى الثوب الأبيض من الدَّنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد..»(١)، وإن شاء قال بدلاً من ذلك: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك»(٢)، وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن النبي عَلَيْ فلا بأس، والأفضل أن يفعل هذا

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٠٢)، ومسلم (٩٤٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۲).

تارة وهذا تارة؛ لأن ذلك أكمل في الاتباع. ثم يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم»، ويقرأ سورة الفاتحة؛ لقوله على: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(١). ويقول بعدها: «آمين» جهراً في الصلاة الجهرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، والأفضل: أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي بعض الأحيان من طواله أو أوساطه ـ أعني: في المغرب ـ كما ثبت بعض النبي على ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر.

- ٧- يركع مكبراً رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه، جاعلاً رأسه حيال ظهره، واضعاً يديه على ركبتيه، مفرقاً أصابعه، ويطمئن في ركوعه ويقول: «سبحان ربي العظيم»، والأفضل أن يكررها ثلاثاً أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لى»(٢).
- ٨- يرفع رأمه من الركوع، رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا:
   «سمع الله لمن حمده». إن كان إماماً أو منفرداً، ويقول حال قيامه:
   «ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد» (٣)، وإن زاد بعد ذلك: «أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما

<sup>(</sup>١) البخاري (٧١٤)، ومسلم (٥٩٥)، والترمذي (٢٣٠)، والنسائي (٩٠١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٧٥)، ومسلم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٢٥) بدون لفظ: ١ حمداً كثيراً مباركاً فيه ١.

أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»<sup>(۱)</sup> فهو حسن؛ لأن ذلك قد ثبت عن النبي ﷺ في بعض الأحاديث الصحيحة.

أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: «ربنا ولك الحمد» إلى آخر ما تقدم، ويستحب أن يضع كل منهما \_ أي الإمام والمأموم \_ يديه على صدره، كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي عَيَالِيَة من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما.

٩- يسجد مكبراً واضعاً ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه، مستقبلاً بأصابع رجليه ويديه القبلة ضامًا أصابع يديه. ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتي، وبطون أصابع الرجلين. ويقول: «سبحان ربي الأعلى»، ويكرر ذلك ثلاثاً أو أكثر. ويشتحب أن يقول مع ذلك: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي»، ويكثر من الدعاء؛ لقول النبي اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي»، ويكثر من الدعاء؛ لقول النبي الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم» (٢)، وقوله عليه: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» رواهما مسلم في صحيحه. ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، سواء كانت الصلاة

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۳۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۳۸)، وأحمد (۱۸۰۱).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٤٧).

فرضاً أو نفلاً، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض؛ لقول النبي ﷺ: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)(١).

- ۱۰ يرفع رأسه مكبراً، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، ويضع يديه على فخذيه وركبتيه، ويقول: «رب اغفر لي وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني، واجبرني، (۲)، ويطمئن في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، كاعتداله بعد الركوع؛ لأن النبي ﷺ يُطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين.
- 11- يسجد السجدة الثانية مكبراً، ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى.
- ١٢ يرفع رأسه مكبراً، ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين،
   وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة في أصح قولي العلماء،
   وإن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء.

ثم ينهض قائماً إلى الركعة الثانية معتمداً على ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى، ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه؛ لأن النبي خذر أمته من ذلك، وتُكره موافقته للإمام، والسنة له: أن تكون

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٧٩)، ومسلم (٧٦٢)، والنسائي (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤٨٦٤)، وأحمد (٣٣٣٤)، وأبوداود (٧٠٨)، والترمذي (٢٦٢).

أفعاله بعد إمامه من دون تراخ، وبعد انقطاع صوته؛ لقول النبي ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإن كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا»(١) الحديث. متفق عليه.

العيد، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصباً رجله اليمنى، والعيد، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصباً رجله اليمنى، قابضاً مفترشاً رجله اليسرى، واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى، قابضاً أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه، وعند الدعاء، وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلَّق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن؛ لثبوت الصفتين عن النبي والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته، ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو: «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»(٢)، ثم يقول: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آك

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٩١)، ومسلم (٦٢٥) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٢٧)، ومسلم (٦٠٩).

مجيده (۱)، ويستعيذ بالله من أربع فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال (۲)، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ لعموم قول النبي في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو (۳) وفي لفظ آخر: «ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء (٤)، فيدعو مميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة، ثم يُسَلِّم عن يمينه وشماله قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم

18- إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفاً مع الصلاة على النبي عَلَيْق، ثم ينهض قائماً معتمداً على ركبتيه، رافعاً يديه إلى حذو منكبيه، قائلا: «الله أكبر» ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس؛ لثبوت ما يدل على ذلك عن

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٩)، ومسلم (٦١٣).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۸۸)، مسلم (۹۲۶).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٩١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٢).

النبي على النبي على الله عنه، وإن ترك الصلاة على النبي على النبي على النبي على النبي الله التشهد الأول فلا بأس؛ لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول، ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب، وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، ويُصلي على النبي الله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال ويكثر من الدعاء.

ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره: ﴿رَبُّنَا ءَالْنِكَا فِ الدُّنْكَا وَ اللّهُ وَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ وَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ وَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ وَ وَ اللّهِ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۳۱، ۹۳۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٩٩)، ومسلم (٩٣٣).

الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، (١) ويسبّح الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمده مثل ذلك، ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المائة: «لا الله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، (٢) ، ويقرأ أية الكرسي و ﴿ قُلْ هُو الله الحمد وهو على كل شيء قدير، (١) ، ويقرأ أية الكرسي و ﴿ قُلْ هُو الله المحمد وهو على كل شيء قدير، القلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر صلاة، ويستحب تكرار هذه السور، الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب؛ لورود الأحاديث بها عن النبي على كما يُستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويُميت وهو على كل شيء قدير، (٣) عشر مرات؛ لثبوت ذلك عن النبي على ويُميت وهو على كل انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلاثاً، وبعد قوله: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، (٤). وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة.

ويُستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل صلاة الفجر ركعتين، الجميع اثنتا عشرة ركعة وهذه الركعات تسمى الرواتب؛

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۳۵).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۳۹).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٣١)، أحمد (٢١٣٣١)، الترمذي (٢٧٥).

لأن النبي ﷺ كان يحافظ عليهما في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضراً وسفراً، ولنا فيه أسوة حسنة؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلى» (١).

والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلّاها في المسجد فلا بأس؛ لقول النبي على الفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (٢)، والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة؛ لقول النبي على: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة (٣) رواه مسلم في صحيحه. وإن صلى أربعاً قبل العصر، واثنتين قبل صلاة المغرب، واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن؛ لقوله على «رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر (٤) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه، وإسناده صحيح، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة» (٥)، ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» رواه البخاري.

وإن صلى أربعاً بعد الظهر وأربعاً قبلها فحسن؛ لقوله ﷺ: «من حافظ

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٩) واللفظ له، ومسلم (١٣٠١)، والترمذي (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٩٨، ١١٩٩)، وأبوداود (١٠٥٩)، والنسائي (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥٧٠٨)، والترمذي (٣٩٥)، وأبوداود (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٩١)، ومسلم (١٣٨٤).

على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار<sup>(1)</sup>. رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. والمعنى: أنه يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر؛ لأن السنة الراتبة أربع قبلها واثنتان بعدها. فإذا زاد ثنتين بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضى الله عنها.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۹۳)، وأبو داود (۱۰۷۷)، وأحمد (۲۵۵٤۷).

# البازية الرابعة والثلاثون « صلاة الجماعة »

# بنزانك الحكر الحني

#### صلاة الجمساعة

الحمد (١) لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد:

فقد بلغني أن كثيراً من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك؛ فوجب علي أن أبين عظم الأمر وخطورته، ولا شك أن ذلك منكر عظيم وخطره جسيم، فالواجب على أهل العلم التنبيه على ذلك والتحذير منه لكونه منكراً ظاهراً لا يجوز السكوت عليه.

ومن المعلوم أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم، وعظم شأنه رسوله الكريم، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.

ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وعظم شأنها، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها، من صفات المنافقين، فقال تعالى في كتابه المبين: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِيْتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وكيف يعرف الناس محافظة العبد عليها، وتعظيمه لها، وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها وقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۱۲/۱۲–۲۱).

الرَّكُوةَ وَازَكُعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة، والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: ﴿ وَازَكُعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآيِفَةٌ مِّنَهُم مَعك وَلَيَأْخُذُوا مِن وَرَآيِكُمُ وَلَتَأْتِ طَآيِفَةً وَلَيْكُونُوا مِن وَرَآيِكُمُ وَلَتَأْتِ طَآيِفَةً وَلَيْحُرُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسِّلِحَتُهُمْ ﴾ الآية الآية النساء: ١٠٢].

فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة المخوف، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة، لكان المصافون للعدو، المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة، فلما لم يقع ذلك، علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي عَيَلِيَّة أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»(١) الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عنه عَلَيْة أنه قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم»(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٨٣)، ومسلم (١٠٤١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢٤١).

وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» (۱). وقال: «إن رسول الله علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه» (۲). وفيه أيضاً عنه قال: «من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» (۳).

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم. قال: «فأجب» (٤). وصح عنه ﷺ أنه قال: «من سمع النداء فلم يأته

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰٤٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰٤۵).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۰٤٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٤٤).

فلا صلاة له إلا من عذر الله عنهما: ما هو الله عنهما: ما هو الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: «خوف أو مرض».

والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة، وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذِنَ الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جدًا، فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر، والمبادرة إليه، والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين، امتثالاً لأمر الله ورسوله، وحذراً مما نهى الله عنه ورسوله، وابتعاداً عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أجبتها تكاسلهم عن الصلاة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُحُدِّعُونَ اللهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ إِلَى اللهُ اللهُ فَلَن تَعِدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ النساء: ١٤٣ -١٤٣].

ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام، لقول النبي عليه: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. وقال عليه: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٣) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۷۸۵).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢١٨٥٩)، والترمذي (٢٥٤٥).

والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة، ووجوب المحافظة عليها وإقامتها كما شرع الله والتحذير من تركها كثيرة ومعلومة، فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها، وأن يقيمها كما شرع الله، وأن يؤديها مع إخوانه في الجماعة في بيوت الله، طاعة لله سبحانه ولرسوله يَعْلِيْخ، وحذراً من غضب الله وأليم عقابه.

ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته، لم يجز لأحد أن يحيد عنه لقول فلان أو فلان؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ سبحانه يقول: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ سبحانه يقول: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن لَكُنهُ مُتُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَآحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

ويقول سبحانه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةً أَقُ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ [النور: ٦٣].

ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة، والمصالح الجمة، ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، وتشجيع المتخلف، وتعليم الجاهل، وإغاظة أهل النفاق، والبعد عن سبيلهم، وإظهار شعائر الله بين عباده، والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.

ومن الناس من قد يسهر بالليل ويتأخر عن صلاة الفجر، وبعضهم يتخلف عن صلاة العشاء، ولا شك أن ذلك منكر عظيم وتشبه بأعداء الدين المنافقين الذين قال الله فيهم سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ النَّامَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ ا

وقال فيهم عز وجل: ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَ بَعْضٍ

يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِيرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللهُ وَعَدَ اللهُ اللّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللهُ وَعَدَ اللهُ اللّهُ فَنَسِيهُمْ أَلْفَاسِقُونَ اللهُ وَعَدَ اللهُ اللّهُ فَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِيمُ اللّهُ وَالْمُنْفِقِيمُ اللّهُ وَالْمُنْفِقِيمُ اللّهُ وَلَعُنَامُ مُلَالًا أَن اللّهُ وَلَلْهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ مَعَدَابٌ مُقِيمٌ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَهُ مَعَدَابٌ مُقِيمٌ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَهُ مَعَدَابٌ مُقِيمٌ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونَا اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَهُ مَعَدَابٌ مُعْقِيمٌ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ مُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَالْكُولُولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فيجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من مشابهة هؤلاء المنافقين في أعمالهم وأقوالهم، وفي تثاقلهم عن الصلاة وتخلفهم عن صلاة الفجر والعشاء حتى لا يحشر معهم، وقد صح عن رسول الله على أنه قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً»(١) متفق على صحته.

وقال ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم» (٢) رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن.

وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين، إنه جواد كريم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۷)، ومسلم (۱۰٤۱).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤٨٦٨)، وأبو داود (٣٥١٢).

#### التأخر عن صلاة الفجر

هذه (۱) بلية وقع فيها الكثير من الناس ، فكثيرون يسهرون بالليل على التلفاز أو على غيره ، فإذا جاء الفجر فإذا هم نيام لا يقومون للصلاة، وهذا منكر عظيم لا يجوز لمسلم فعله ، والإنسان إذا تعمد ذلك فإنه على خطر عظيم؛ لأن بعض العلماء قد ذهب إلى كفره بتعمد ترك أدائها في الوقت؛ لقول النبي علي الحديث الصحيح : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (۲) رواه أهل السنن بإسناد صحيح.

وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (٣) رواه مسلم.

فالواجب على الذين يسهرون أن يتقوا الله وأن يتقدموا بالنوم ويسارعوا إليه حتى يستطيعوا أن يصلوا مع الناس صلاة الفجر، أما من يؤخر الصلاة حتى يقوم لعمله الدنيوي ثم يصليها بعد طلوع الشمس، فهذا منكر عظيم يستحق عليه التأديب والعقوبة الزاجرة ويستتاب فإن تاب وإلا قتل على هذا العمل، ويجب على ولاة الأمر أن يستتيبوه فإن تاب وإلا قتل كافرا أو حدا على الخلاف في هذا بين أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۱۲/۱۹-۷۱).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢١٨٥٩)، والترمذي (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٧).

فالحاصل إن هذا منكر عظيم قد ابتلي به كثير من الناس، وأسبابه: السهر والتساهل في عدم النوم مبكرا ، فإذا جاء وقت الصلاة فإذا هم أموات عاجزون عن القيام وهذا ليس بعذر لهم، فإن عليهم أن يتقوا الله وأن يبادروا بالنوم وأن يستعينوا بالساعات التي يسمعون صوتها عند أذان الفجر، أو بمن يوقظهم من أهاليهم أو غيرهم، ثم يصلون مع الناس، وليس لهم الصلاة بالبيت ولا الصلاة بعد طلوع الشمس كل هذا حرام ومنكر لا يجوز السكوت عليه، بل عليهم أن يقوموا في الوقت ويصلوا مع المسلمين في مساجدهم، وليس لهم تأخيرها حتى يصلوها في البيت ولو في الوقت، وليس لهم أن يؤخروها إلى ما بعد طلوع الشمس وهذا أنكر وأشد وأقبح، نسأل الله السلامة والعافية.

# صلاة الجماعة للنساء

النساء (۱) ليس عليهن جماعة، ولكن إذا صلين جماعة فلا بأس، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، وإذا صلين جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة ولاسيما إذا تيسر طالبة علم تؤمهن وترشدهن؛ ولأن في اجتماعهن على الصلاة تعاوناً على البر والتقوى، وإمامتهن تقف وسطهن في الصف الأول و تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۲/۱۲–۷۷).

### صلاة المرأة في المسجد

للمرأة (١) أن تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب، وليس لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت بالآداب الشرعية؛ لأن النبي عَلَيْ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (٢)، وقال عَلَيْ : «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» (٣) متفق على صحته.

فإذا خرجت محتشمة وبدون طيب فلا بأس ولو أن زوجها غير راض للحديثين المذكورين، وإن صلت في بيتها ولم تخرج تطييباً لنفسه وابتعاداً عن أسباب الفتنة فهو أفضل؛ لقول النبي ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن»(٤).

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱۲/ ۷۹-۸۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٤٩)، ومسلم (٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢١١)، وأبو داود (٤٨٠) بلفظ: ﴿ لا تمنعوا نساءكم المساجد... ١٠

| - |   |  |
|---|---|--|
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# البازية الخامسة والثلاثون « صلاة الجمعة »

# بِنِيْلِنَا لِجَرِ الْجَمْرِ

#### مسلاة الجمعسة

الحمد (١) لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:

فإن الجمعة يُسعى إليها بالخشوع والطمأنينة والوقار لحضور هذا الخير والمشاركة فيه من الصلاة والذكر، وسماع ما ينفعك في أمر دينك ودنياك؛ لقول الله سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوّا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ الجمعة: ٩].

ثم بعد ذلك أمر سبحانه بما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة، فقال: ﴿ فَإِذَا قُضِيلَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْغُوا مِن فَضَلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] أي اطلبوا الرزق والتمسوا الخير ﴿ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلّكُمُ نُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠] حتى لا تشغلكم أنواع البيع والشراء، وأنواع الملذات، وأنواع الحاجات العاجلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن أسباب الفلاح، فالفلاح في ذكر الله، والقيام بأمر الله، فلا ينبغي أن تطغى حاجات البدن على حاجات القلب والروح على حاجات القلب والروح على حاجات القلب والروح على حاجات القلب والروح على حاجات البدن والدنيا، بل يراعى هذا وهذا، فالمسلمون يقومون بهذا

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۷/۲۲-۳۲۲).

وهذا؛ تارة لأمور دنياهم وحاجاتهم، فهذا يعمل في الزراعة في مزرعته، والآخر في دكانه ومتجره، والثالث في حاجات أخرى وأعمال أخرى مما أباح الله عز وجل، حتى يشترك الجميع في أنواع المشاريع الخيرية والأعمال المباحة النافعة، حتى يواسي الفقير وحتى يحسن إلى الناس، وإذا جاءت الأوقات التي أوجب الله على الإنسان فيها شيئاً بادر إلى طاعة الله وأداء ما أوجب الله عليه فلا تشغله حاجات عن حاجات، بل يعطي كل مقام ما يليق به ويعطي كل حاجة ما يناسبها، فهو حافظ لوقته مؤد لما أوجب الله عليه، طالب للرزق، ساع في أرض الله لطلب الحلال، ومعلوم أن الصلاة هي عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه. لقول النبي والحديث الأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» (١) وقول النبي المحديث: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» منفق على صحته.

وقد ذكر النبي عَلَيْ لأصحابه يوماً فضل الصلاة فقال: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف» (٣). وهذا الحديث الصحيح يعم صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات الخمس، وفيه الوعد العظيم لمن حفظها واستقام

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲٥٤١)، وأحمد (۲۱۰۰۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧)، ومسلم (٢١).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٦٢٨٨)، والدارمي (٢٦٠٥).

عليها بأن تكون له نوراً في الدنيا والآخرة وبرهانا ونجاة يوم القيامة، مع الوعيد الشديد لمن لم يحافظ عليها بأنه لا يكون له نور ولا برهان ولا نجاة ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهذا يعم الصلوات الخمس بوجه عام وصلاة الجمعة بوجه خاص، ويعم أداءها في وقتها كما شرع الله، وفي الجماعة مع المسلمين.

فعلينا معشر المسلمين أن نحذر هذه المشابهة، وعلى المسلم أن يعتني بالجمعة ويبادر إليها، فقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» (١) رواه مسلم في صحيحه. فإذا ختم على قلبه وصار من الغافلين هلك، قال تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى المُعَمْرِهِمْ فَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى المُعَمْرِهِمْ فَعَلَى اللهُ العافية.

فهذا يدل على أن من تساهل بأمر الله وضيع ما أوجب الله عليه فهو معرض لأن يختم على قلبه وسمعه، ولأن توضع الغشاوة على بصره فلا يهتدي إلى الحق، ولا يبصره، وبذلك يعلم أن الجمعة شأنها عظيم والتساهل بها خطير فالواجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بها، وأن يحافظوا عليها مع بقية الصلوات الخمس حتى يستفيدوا مما شرع الله فيها، وحتى يتذكروا ما يترتب على هذا الاجتماع من الخير العظيم: من التعارف والتواصل والتعاون على البر والتقوى وسماع العظات والخطب، والتأثر بذلك، مع ما يترتب على ذلك من الخير الكثير والأجر

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۶۳۲).

العظيم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وزيارة بعضهم لبعض، والمناصحة والتعاون على إقامة المشاريع الخيرية والتعرف على ما قد يخفى عليهم من أمور الإسلام ولاسيما إذا اعتنى الخطباء بالخطب وأعطوها ما تستحق من الإعداد والتحضير والعناية بما يهم الناس في أمور دينهم ودنياهم كما نبه على ذلك أهل العلم، فإن الخطيب عليه واجب عظيم: أن يعنى بالخطبة حتى يبين لإخوانه ما قد يخفى عليهم من أحكام الله، فتكون كل خطبة فيها إرشادات وتوجيهات، وفيها تعريف بالأحكام التي قدتخفي على الناس وتذكير لهم بما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، وتحذيرهم من كل ما نهى الله عنه إلى غير ذلك مما يحسن من الخطيب توجيههم وإرشادهم إليه ولاسيما مشاكل الوقت، وما قد يخفى عليهم من أحكامها. والناس فيهم الجاهل، وفيهم الغافل، وفيهم المتبصر، فالمتبصر يزداد علما ويتذكر ما قد يخفي عليه، والناسي يتذكر، والجاهل يتعلم، فتكون الفائدة عامة للجميع، ومن المصائب الإعراض عن حلقات العلم وعدم الاستفادة من خطب الجمعة فيزداد الجاهل جهلا، وتستحكم على الناس الغفلة، فتمرض القلوب، وتعرض عن ذكر الله، وتصد عن الحق بسبب تراكم الذنوب عليها، فإذا أذنب المرء ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، كما قاله النبي ﷺ، فإن هو تاب ورجع صقلت، وإن هو استمر في الذنوب، صارت نكتة إلى نكتة، وذنبا إلى ذنب حتى يسود القلب، وحتى يعلوه الران، وهذا هو المعنى في قوله جل وعلا: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]. يعني: من السيئات والمعاصى، فالإنسان إذا تساهل في المعاصي وتكاثرت على قلبه الذنوب

أسود وانتكس حتى لا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا، فيجب الحذر من شر الذنوب، ويجب لزوم التوبة دائما، وينبغي للعبد أن يكون عنده حرص على حلقات العلم وسماع الخطب المفيدة، والمذاكرة بين الإخوان، ومطالعة الكتب النافعة إذا كان يقرأ، حتى يستفيد خيراً إلى خير، ونوراً إلى نور، وعلماً إلى علم، وأهم ذلك العناية بالقرآن الكريم، والإكثار من تلاوته والاستماع لمن يقرؤه؛ لأن الله سبحانه جعله نوراً وهدى وشفاء للقلوب من أمراضها، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ الْهِ الْمِاءِ: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَنَّ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُكَ وَشِفَا الْمَعْنَى كثيرة. فَلِنَا الله عنى كثيرة.

وفي الحديث الصحيح عن النبي على أنه قال: «اقرءوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة» (١) أخرجه مسلم في صحيحه. والمعنى: أنه يشفع لأصحابه الذين كانوا يعملون به في الدنيا كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو قوله على: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما» (٢) رواه مسلم أيضاً في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٣٧) بلفظ: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه».

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۳۷، ۱۳۳۷).

أمثالها لا أقول ﴿الآمَ ﴾ حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»(١) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وكثير من الناس اليوم شغلوا باللذات والخروج إلى النزهة حتى ضيعوا الجمعات، فحرموا من سماع ما فيها من العظات والذكرى، واستمرت الغفلة الدهر الطويل، فإن الإنسان إذا كان لا يحضر حلقات العلم، ولا يسمع الخطب، ولا يعتني بما ينقل عن أهل العلم فإنه تزداد غفلته، وربما يقسو قلبه حتى يطبع عليه، ويختم عليه فيكون من الغافلين نعوذ بالله من ذلك \_ فالمؤمن يجب أن يحرص على الجمعة وعلى بقية الصلوات في الجماعة حتى يستفيد من الخطب والمحاضرات وحلقات العلم، وحتى يتأسى به غيره، وإذا كان ولابد من النزهة في العطل والجمعة والخميس، فليحرص على أن يكون بقرب بلد فإذا جاء وقت الصلاة ذهب إليها وصلى معهم الجمعة حتى لا تفوته الجمعة وحتى لا يفوته هذا الخير العظيم.

أما ما ذكره بعض الناس عما يقع في بعض البلدان الإسلامية خارج هذه البلاد من صلاة الظهر مع الجمعة قائلين إن الجمعة إذا كانت في بلد جمعاته متعددة قد تكون غير صحيحة فينبغي الاحتياط بصلاة الظهر بعدها خشية أن تكون أقيمت على غير وجه شرعي، وهذا القول خطأ محض، وهذا العمل بدعة؛ لأنه مخالف للأدلة الشرعية ولما درج عليه المسلمون في الأعصار والأمصار في أول هذه الأمة لما احتيج إلى تعدد

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٨٣٥).

# غسل الجنابة وغسل الجمعة

إذا<sup>(٣)</sup> كان في النهار كفاه ذلك، والأفضل أن ينويهما جميعاً وذلك بأن ينوي بغسله: الجمعة والجنابة، وبذلك يحصل له \_ إن شاء الله \_ فضل غسل الجمعة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٩٩)، ومسلم (٣٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۴۳).

<sup>(</sup>٣) امجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٢١/١٢).

### التبكير لصلاة الجمعة

... المشروع (١) أن يتقدم المصلي للمسجد بنفسه ليجلس فيه ينتظر صلاة الجمعة بعد أن يصلي ما قدر الله له، ثم يشتغل بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء حتى يخرج الإمام، أما ما يفعله بعض الناس من حجز أماكن بوضع نعال أو بشت أو شيء آخر ويذهب فهذا لا يجوز، فالمسجد لمن تقدم، وهكذا الصف الأول وما بعده للمتقدم، فمن تقدم فهو أولى به، أما أن يحجزه بنعال أو بأشياء غير ذلك أو سجادة فهذا لا يجوز.

# تحية المسجد أثناء الخطبة

السُّنَّة (٢) عند دخول المسجد أن يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب؛ لقول النبي عَلَيْهُ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» (٣) أخرجه الشيخان في الصحيحين.

ولما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»(٤). وهذا نص صريح في المسألة لا يجوز لأحد أن يخالفه.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱۲/۲،۶-۲۰۶).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۱/ ۳۸۸-۳۸۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٩٧)، ومسلم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٠٠)، ومسلم (١٤٤٩) واللفظ لمسلم.

# سُنتَة الجمعــة

ليس (١) للجمعة سُنة راتبة قبلها في أصح قولي العلماء، ولكن يشرع للمسلم إذا أتى المسجد أن يصلي ما يسر الله له من الركعات يسلم من كل ثنتين، لقول النبي ﷺ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» (٢) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد حسن، وأصله في الصحيح من دون ذكر النهار. ولأنه قد صح عن النبي ﷺ في أحاديث كثيرة ما يدل على أن المشروع للمسلم إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما قدَّر الله له قبل خروج الإمام ولم يحدد النبي ﷺ ركعات محددة في ذلك فإذا صلى ثنتين أو أربعاً أو أكثر من ذلك فكله حسن وأقل ذلك ركعتان تحية المسجد، أما بعدها فلها سنة راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، لقول النبي عصلى ركعتين بعد الجمعة في بيته.

# الصلاة على النبي عَلَيْةِ أثناء الخطبة

تشرع<sup>(٤)</sup> الصلاة على النبي ﷺ إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر؛ لقوله ﷺ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ً" (٥) صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۲/ ۳۸۲-۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤٥٦٠)، والترمذي (٥٤٣)، وأبوداود (١١٠٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٥٩)، والترمذي (٤٨١)، والدارمي (١٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲۱/ ۳۳۸).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٤٦٨)، وأحمد (٧١٣٩).

# التسوك أثناء الخطبة

السُّنَّة (١) الإنصات إلى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين الشروع فيها إلى أن يفرغ منها، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.

# تشميت العاطس اثناء الخطبة

لا يشرع (٢) تشميته لوجوب الإنصات، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة.

# رفع اليدين بالدعاء والخطيب يدعو

رفع (٣) اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع؛ لأن النبي على لله للم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال: ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء، فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة ـ

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱۲/ ٣٣٦-٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۲/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۱/ ۳۳۸-۳۳۹).

أي طلب نزول المطر \_ لأن النبي ﷺ كان يرفع يديه في هذه الحالة، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام.

# رد السلام على من مد يده للسلام أثناء الخطبة

تشير (١) له وقت الخطبة وتضع يدك في يده إذا مدها من دون كلام؛ لأن رسول الله ﷺ أمر بالإنصات وقال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» (٢) متفق على صحته.

# الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين

يجوز<sup>(٣)</sup> الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت إليه الحاجة، ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب ليسكت، كما تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۱۲/۱۲-۱۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (۸۸۲)، ومسلم (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة) (٢١/ ٣٣٧).

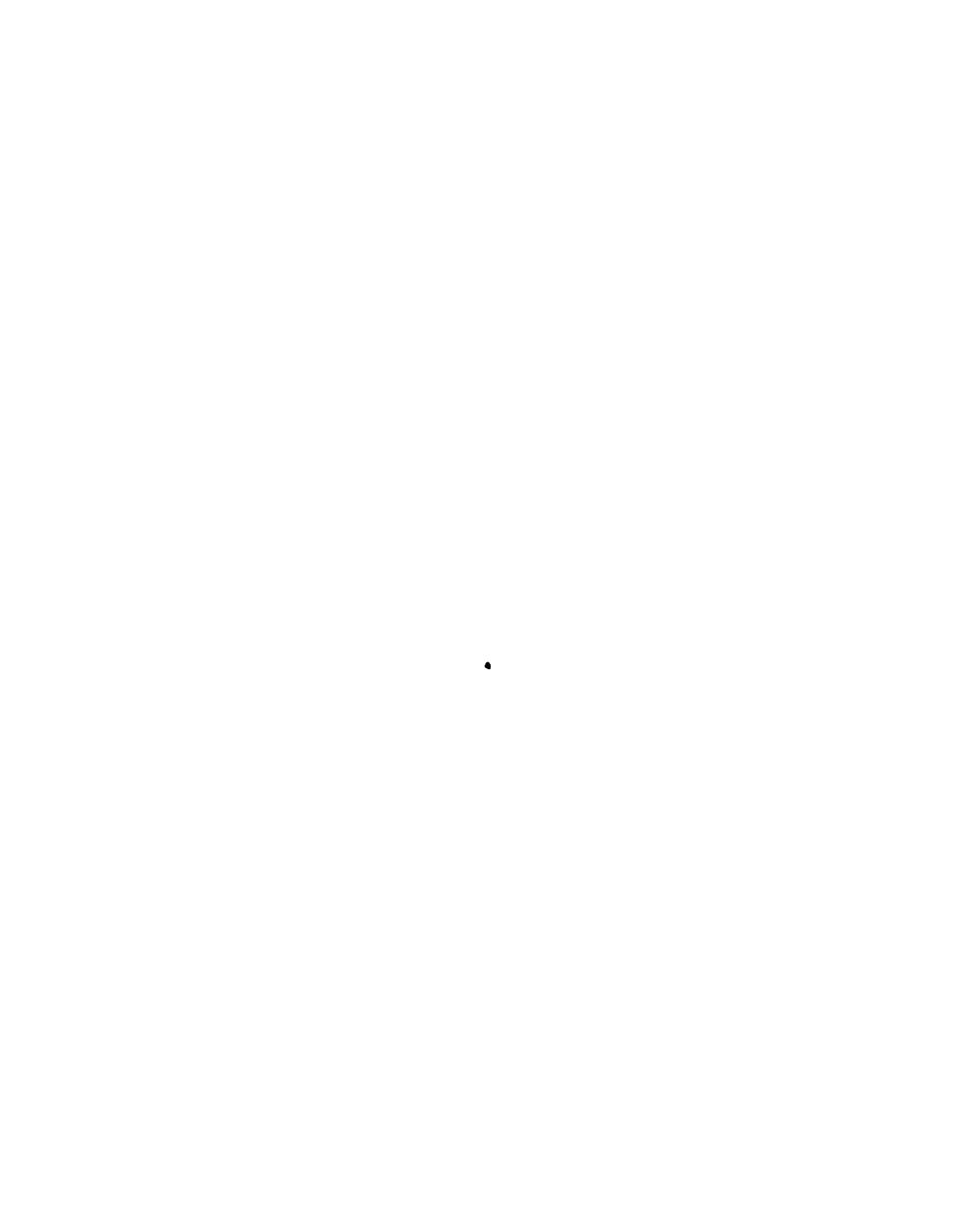

# البازية السادسة والثلاثون « الزكـــاة »



# بنفالتكالح ألحنا

#### الزكـــاة

الحمد (١) لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الباعث لكتابة هذه الرسالة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة، التي تساهل بها الكثير من المسلمين، فلم يخرجوها على الوجه المشروع مع عِظَم شأنها، وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها؛ لقول النبي عَلَيْم: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت" (٢) متفق على صحته.

#### من فوائد الزكاة:

وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشئون معتنقيه؛ لكثرة فوائدها، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها.

فمن فوائدها: تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير؛ لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.

ومنها: تطهير النفس وتزكيتها، والبعد بها عن خُلُق الشح والبخل،

<sup>(</sup>١) دمجموع فتاوى سماحة الشيخ؛ إعداد أ. د. عبدالله الطيار وأحمد بن باز (٣/ ١٧ -٢٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧)، ومسلم (٢١).

كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿خُذِمِنَ أَمُوَلِهِمَ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

ومنها: تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها: استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُخلِفُ أَرْ وَهُو حَكِيرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩]. وقول النبي عَيَالِيَّةٍ في الحديث الصحيح: «يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، أنفق ننفق عليك..» (١) إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.

#### عقوية مانع الزكاة:

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بَخِلَ بها، أو قصّر في إخراجها، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ النَّهَ مِعَذَابٍ اليهِ مَنْ اللهِ مَهَنَّمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ اليهِ إلىهِ ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَى بِهَا جِمَاهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَاذَا مَا كَنَمْ لِأَنفُسِكُم فَدُونُهُم وَظُهُورُهُم مَ التوبة: ٣٤-٣٥].

فكل مال لا تُؤدَّى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٩٤٢)، ومسلم (١٦٥٨).

العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ١(١).

ثم ذكر النبي ﷺ صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة.

وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه \_ يعني شدقيه \_ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا النبي ﷺ قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ مُو خَيْرًا لَمُمْ بَلَ هُو شَرُّ لَمُمْ مَنْ لَمُ مَنْ الله عَران: ١٨٠].

#### أصناف الزكاة:

والزكاة تجب في أربعة أصناف:

- (١) الخارج من الأرض من الحبوب والثمار.
  - (٢) السائمة من بهيمة الأنعام.
    - (٣) الذهب والفضة.
    - (٤) عروض التجارة.

ولكل من الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه.

#### نصاب الحبوب والثمار:

فنصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعاً

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲٤۷).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۱۵).

بصاع النبي عَلَيْة، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي عَلَيْة من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها: ثلاثمائة صاع، بصاع النبي عَلَيْة، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين.

والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة؛ كالأمطار، والأنهار، والعيون الجارية، ونحو ذلك.

أما إذا كانت تُسقى بمئونة وكلفة؛ كالسواني، والمكائن الرافعة للماء، ونحو ذلك، فإن الواجب فيها نصف العشر، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله ﷺ.

#### نصاب السائمة:

وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم: ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.

#### نصاب الذهب والفضة:

وأما نصاب الفضة: فمائة وأربعون مثقالا، ومقداره بالدراهم العربية السعودية: ستة وخمسون ريالاً.

ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه، وبالغرام اثنان وتسعون غراماً.

والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصابا منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول.

والربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة

تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً.

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت: درهماً أو ديناراً أو دولاراً، أو غير ذلك من الأسماء، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.

ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة، خاصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء؛ لعموم قول النبي ﷺ: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار»... إلى آخر الحديث المتقدم.

ولما ثبت عن النبي ﷺ أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب، فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟»، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله (١). أخرجه أبوداود، والنسائى، بسند حسن.

وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال على الله الله الله الله الله الكنز»(٢)، مع أحاديث أخرى في هذا المعنى.

<sup>(</sup>١) أبوداود (١٣٣٦).

<sup>(</sup>۲) أبوداود (۱۳۳۷)، والنسائي (۲٤٣٤).

#### نصاب عروض التجارة:

أما العروض: وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تقوم في آخر العام، ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: «كان رسول الله عليه يألي يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع»(١) رواه أبو داود.

ويدخل في ذلك: الأراضي المعدة للبيع، والعمارات، والسيارات، والمكائن الرافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.

أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أما ذاتها فليس فيها زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع، وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تُعد للبيع، إنما اشتراها صاحبها للاستعمال.

وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها، إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدها للنفقة، أو للتزوج، أو لشراء عقار، أو لقضاء دين، أو غير ذلك من المقاصد؛ لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا.

والصحيح من أقوال العلماء: أن الدِّين لا يمنع الزكاة؛ لما تقدم.

وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٣٣٥).

إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول؛ لعموم الأدلة، مثل قول النبي رَبِيْقِ في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: «إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»(١).

والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضرَّا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها؛ لكونهم من أهلها، لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها، والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف.

#### أصناف أهل الزكاة:

وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أصناف أهل الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَكْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱلسّبِيلِ فَرِيضَكَةً مِنَ ٱللّهِ وَٱللّهُ عَلِيمً ﴿ وَالنّهِ وَٱللّهُ عَلِيمً ﴾ [النوبة: ٦٠].

وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده؛ من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته؛ ليطمئن العباد لشرعه، ويسلموا لحكمه.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٠٨)، ومسلم (٢٧).

والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والصدق في معاملته، والمسابقة إلى ما يرضيه، والعافية من موجبات غضبه، إنه سميع قريب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

# البازية السابعة والثلاثون « شهر رمضان »

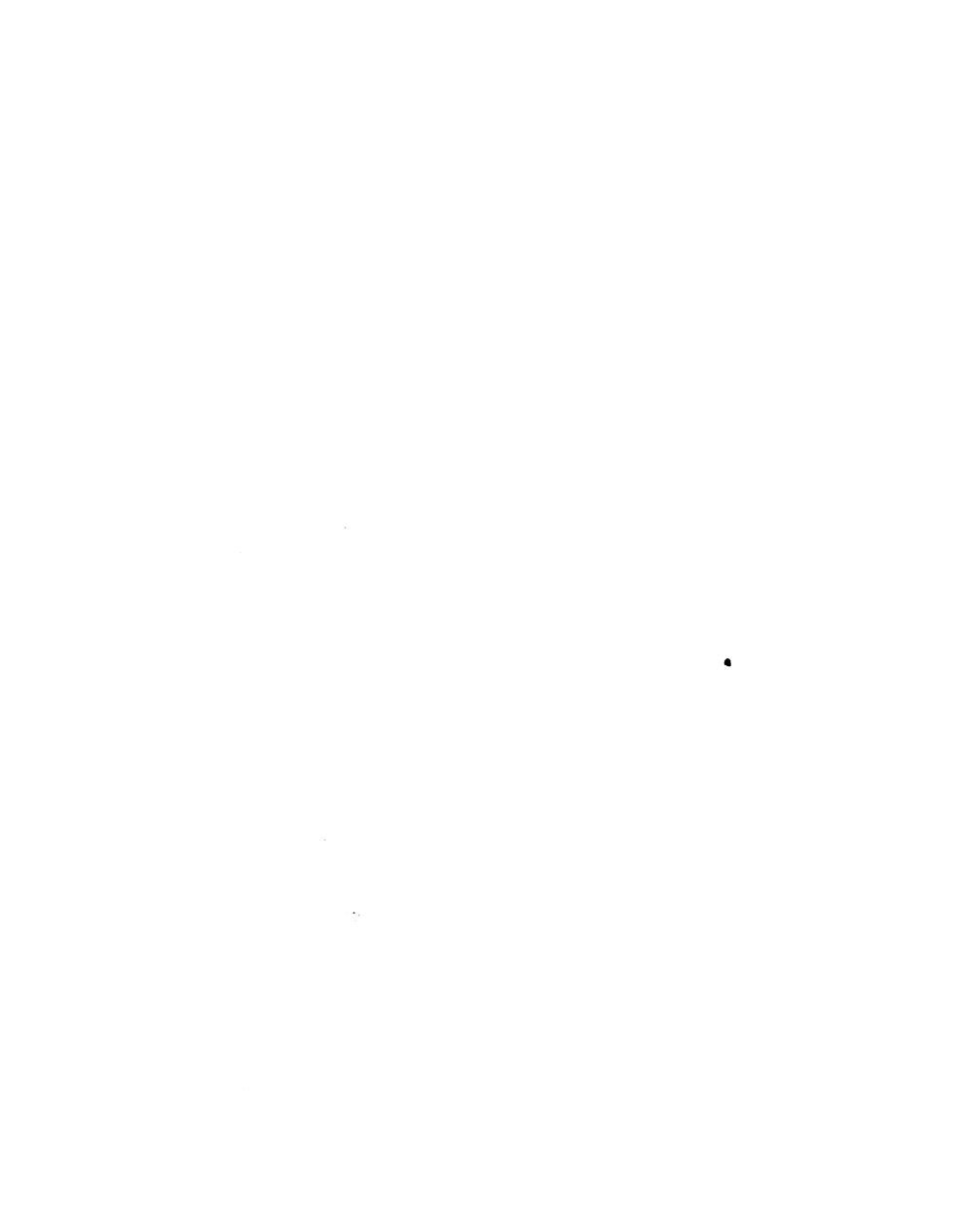

# بنيأنا لخ ألجنا

#### شــهر رمضـان

الحمد (۱) لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان، ويخبرهم \_ عليه الصلاة والسلام \_ أنه شهر تُفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه الشياطين.

يقول ﷺ: "إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي منادد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة»(٢).

ويقول عليه الصلاة والسلام: «جاءكم شهر رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيراً، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله»(٣).

ويقول عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر

 <sup>(</sup>١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١٥/ ١١- ٢١).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۱۸)، وابن ماجه (۱۶۳۲).

<sup>(</sup>٣) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٤٢) إلى الطبراني في «الكبير».

له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» (١).

ويقول عليه الصلاة والسلام: «يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه و شرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»(٢). والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة.

فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله به عليه من إدراك شهر رمضان؛ فيسارع إلى الطاعات، ويحذر السيئات، ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه ولاسيما الصلوات الخمس، فإنها عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة.

ومن أهم واجباتها في حق الرجال: أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل: ﴿ وَأَقِيمُوا اللَّهِ أَذَنَ الله أَن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَازَكُعُوا مَعَ الزَّكِعِينَ ﴾ [البقرة:٤٣]، وقال تعالى: ﴿ حَنفِظُوا عَلَى الصَّكَوْتِ وَالصَّكَوْقِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، وقال عز وجل: ﴿ قَدْ أَقْلُحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٢]...

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۷۵)، ومسلم (۱۲٦۸). بدون لفظ: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذا رواه البخاري ومسلم في حديث منفصل.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١).

إلى أن قال عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَيْكَ هُمُ اللَّهِ أَن قَالَ عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩-١١].

وقال النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (١).

وأهم الفرائض بعد الصلاة: أداء الزكاة كما قال عز وجل: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد زكاة ماله يعذب به يوم القيامة.

وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة: صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت»(٢).

#### القصود من الصيام:

يجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال؛ لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه، وتعظيم حرماته، وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها، وتعويدها

<sup>(</sup>١) أحمد (٢١٨٥٩)، والترمذي (٢٥٤٥)، وابن ماجه (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧)، ومسلم (٢١).

الصبر عما حرم الله، وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، ولهذا صح عن رسول الله على أنه قال: «الصيام جُنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم» (۱). وصح عنه على أنه قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه» (۲).

وجاء عنه على أنه قال: «ليس الصيام عن الطعام والشراب وإنما الصيام عن اللغو والرفث»(٣).

وخرَّج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفَّر ما قبله»(٤).

وقال جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما: «إذا صمت فليصم سمعك وبصهك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء»(٥)»(٦).

فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه، والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٧١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١٦٠٤)، وابن خزيمة (١٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١١٠٩٨).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (٨٩٨١).

<sup>(</sup>٦) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (١٥/ ٣١-٣٢).

#### أمور قد تخفي على بعض الناس

أولاً: أن الواجب على المسلم أن يصوم إيماناً واحتساباً، لا رياء ولا سمعة ولا تقليداً للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده، بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك، واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك، وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيماناً واحتساباً لا لسبب آخر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: همن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدرة إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدرة إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه،

ثانياً: ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم، لكن من تعمد القيء فسد صومه، لقول النبي ﷺ: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء»(٢).

"والإبر المغذية تُفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم... وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي عَلَيْمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٣) (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٧٥)، ومسلم (١٢٦٨) بدون زيادة امن قام رمضان......

<sup>(</sup>٢) الإمام أحمد (١٠٠٥٨)، وابن ماجه (١٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٨٤١٣)، والترمذي (٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (٢٥٨/١٥).

واستعمال بخاخ الفم لمريض الربو حكمه (١) الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم إِلَّا مَا أَضَطُرِرَتُم وَلَك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم إِلَّا مَا أَضَطُرِرَتُم الله إلا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.

ثالثاً: ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر، فإذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس، بل يجب على الرجل عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.

رابعاً: عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وهي الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقراً، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة، وصاحبها آثم غير مأجور.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱٥/ ٢٦٥).

# البازية الثامنة والثلاثون « صيام رمضان وقيامه »

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# بننإنه إنجرانجنر

#### صيام رمضان وقيامه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.. أما بعد:

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما الله الله، وأن محمداً رسول الله على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱۵/ ۲۵-۲۷).

الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت»(١).

إن الصوم عمل صالح عظيم، وثوابه جزيل ولاسيما صوم رمضان، فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعله من أسباب الفوز لديه، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»(٢). وفي الصحيح عن النبي عليه أنه قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشياطين»(٣). وأخرج الترمذي وابن ماجة عن النبي علي أنه قال: «إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منه ابب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة»(٤). وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم

<sup>(</sup>١) البخاري (٧)، ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٩٣٨)، ومسلم (٥٤٠١)، وأحمد (٩٧٨٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٠٣٥)، ومسلم (١٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٦١٨)، وابن ماجه (١٦٣٢).

#### من فوانسد الصيسام

أولاً: تطهير (٣) النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه.

ثانياً: أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره أيضاً بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه، والاستعانة بنعمه على طاعته، ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ والتقوى مِن مَرْبِكُمْ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه، فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي: طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاص لله عز

<sup>(</sup>١) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٤٢) إلى الطبراني في «الكبير».

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٥٧٢)، والنسائي (٢١٨٠).

<sup>(</sup>٣) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة) (١٥/ ٢٣-٢٥).

وجل، ومحبة ورغبة ورهبة، وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه، فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، وقربى إلى المولى عز وجل، ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شئون الدين والدنيا، وقد أشار النبي الله يعض فوائد الصوم في قوله وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (۱). فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء للصائم، ووسيلة لطهارته وعفافه، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته، فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان الإيمان وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين، وتقل به المعاصي.

ثالثاً: أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيراً من الأمراض.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٨٤)، ومسلم (٢٤٨٥) واللفظ لمسلم.

#### قيسام رمضسان

وليس(١) في قيام رمضان حد محدود؛ لأن النبي ﷺ لم يوقت لأمته في ذلك شيئاً وإنما حثهم على قيام رمضان ولم يحدد ذلك بركعات معدودة، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: «مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل ذلك على التوسعة في هذا الأمر، فمن أحب أن يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلى عشر ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلى ثمان ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن زاد على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليه، والأفضل ما كان النبي ﷺ يفعله غالباً وهو أن يقوم ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث، مع الخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً "(٣) وفي الصحيحين عنها رضى الله عنها: «أن النبي عَلَيْ كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة؛ (۱۵/۲۷-۳۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٣٦)، ومسلم (١٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٧٩)، ومسلم (١٢١٩).

كل اثنتين ويوتر بواحدة»(١).

وثبت عنه ﷺ في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض الليالي بأقل من ذلك، وثبت عنه أيضاً عليه أنه في بعض الليالي يصلى ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين، فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله، وليس فيه حد محدود لا يجوز غيره، وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك، وهذا يعم رمضان وغيره، وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي سائر الصلوات هو الإقبال على صلاته، والخشوع فيها، والطمأنينة في القيام والقعود والركوع والسجود، وترتيل التلاوة وعدم العجلة؛ لأن روح الصلاة هو الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها، وأداؤها كما شرع الله بإخلاص وصَّدق ورغبة ورهبة وحضور قلب. كما قال سبحانه: ﴿قَدْأُفَّلُهُ ٱلْمُوْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١، ٢]، وقال النبي عَيَالِيَّة: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»(٢)، وقال للذي أساء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۲۲) بدون لفظ: «يسلم من كل اثنتين».

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٣٥٢٦)، والنسائي (٣٨٧٩).

حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (١١).

وكثير من الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقراً وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاة، لأن الطمأنينة ركن في الصلاة لابد منه كما دل عليه الحديث المذكور آنفاً، فالواجب الحذر من ذلك، وفي الحديث عنه على أنه قال: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته» قالوا يا رسول الله: كيف يسرق صلاته ؟، قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» (٢). وثبت عنه على أنه أمر الذي نقر صلاته أن يعيدها، فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة وأدوها كما شرع الله واغتنموا هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات والقربات وسارعوا فيه إلى الطاعات، فهو شهر عظيم جعله الله ميداناً لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۷۸۲)، ومسلم (۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢١٥٩١)، ومالك (٣٦٣)، والدارمي (١٢٩٤).

#### الاجتهاد في العبادة في رمضان

ويشرع<sup>(۱)</sup> لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من: صلاة النافلة، وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، والاستغفار، والدعوات الشرعية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل، ومواساة الفقراء والمساكين، والاجتهاد في بر الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام الجار، وعيادة المريض، وغير ذلك من أنواع الخير؛ لقوله في الحديث السابق: "ينظر الله إلى تنافسكم فيه، فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيراً، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله» (۲). ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» (۳).

ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «عمرة في رمضان تعدل حجة» أو قال: «حجة معى» (٤).

والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱٥/ ۲۰-۲۱).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) ابن خزيمة (١٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٧٣٠)، ومسلم (٢٢٠٢).

والله المسئول، أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، ويصلح أحوالنا، ويعيذنا جميعاً من مضلات الفتن، كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين، ويجمع كلمتهم على الحق، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# البازية التاسعة والثلاثون « صفـة العمـرة »

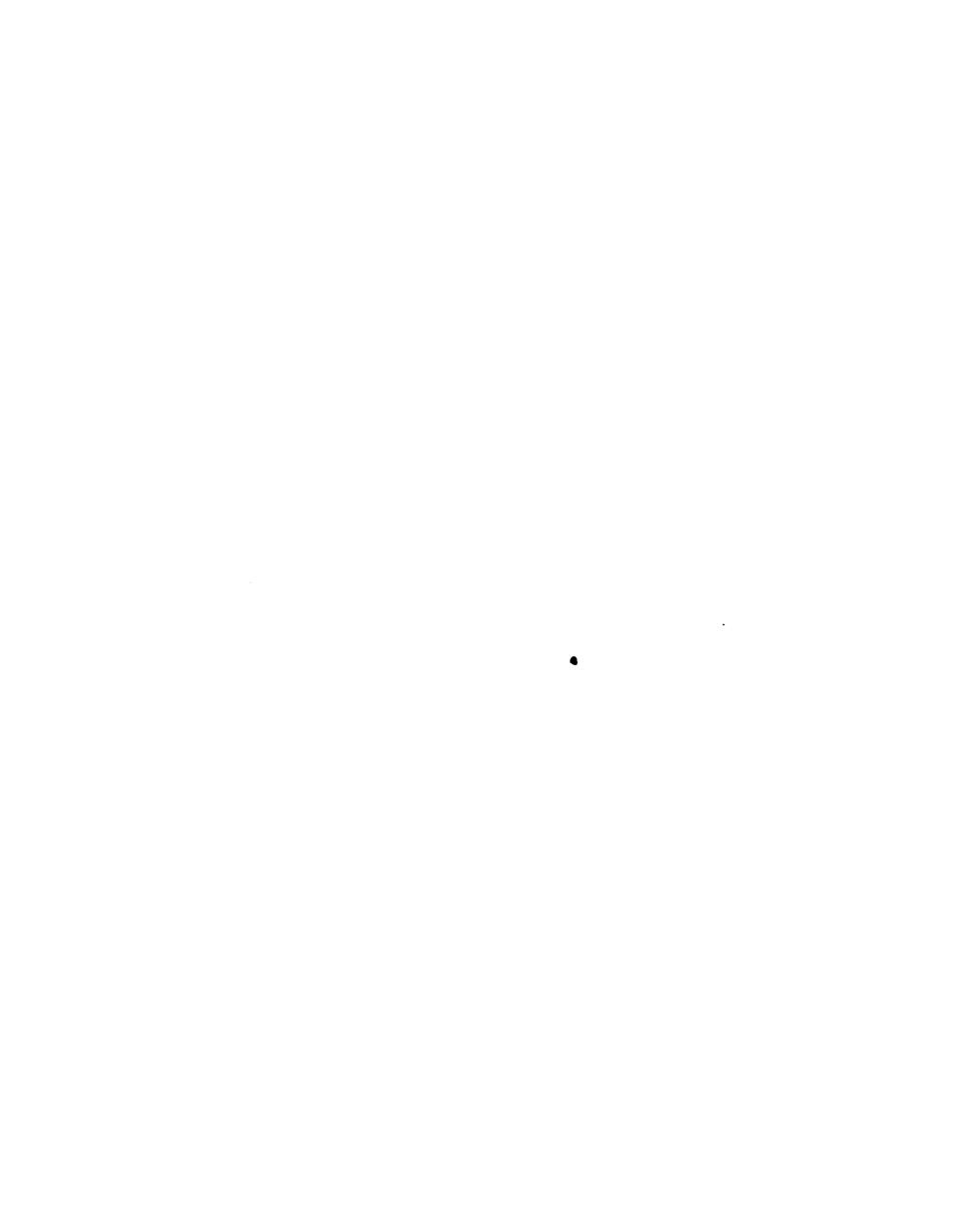

## بننأننألخ ألجنا

#### صفة العمسرة

#### الحمدلة وحده، وبعد:

فهذه (۱) نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة، وإلى القارئ بيان ذلك:

- 1- إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف، وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج، ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك.
- ٢- يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة، ويلبس إزاراً ورداءً،
   ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، أما المرأة فتحرم في ملابسها
   العادية (٢) التي ليس فيها زينة ولا شهرة.
- ٣- ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه، ويتلفظ بلسانه قائلاً: «لبيك عمرة» أو «اللهم لبيك عمرة»، وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه شُرع له أن يشترط عند

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (۱۷/ ۲۵- ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) ما عدا النقاب والبرقع والقفازين فتخلعها وتغطي وجهها وكفيها عن الرجال غير المحارم بغيرها من الملابس.

إحرامه فيقول: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»؛ لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، ثم يلبي بتلبية النبي ﷺ وهي: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»(١)، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه ودعائه حتى يصل إلى البيت «الكعبة».

- ٤- فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدَّم رجله اليمنى عند الدخول وقال:
   بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
- ٥- فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبّله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عنّد استلامه: «بسم الله والله أكبر» (٢)، فإن شق عليه التقبيل استلمه بيده أو بعصاً أو نحوها، وقبّل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: «الله أكبر»، ولا يقبّل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام.
- 7- يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: «بسم الله والله أكبر»، ولا

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٤٨)، ومسلم (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢٠٤٤).

يُقبِّلُه، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يُكَبِّر؛ لأن ذلك لم يُنْقَل عن النبي ﷺ. أما الحجر الأسود فكلما حاذاه استلمه وقبَّله وكبَّر كما ذكرنا سابقاً وإلا أشار إليه وكبر. ويستحب الرمل \_ وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى \_ في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة. كما يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط. وليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية، ويقول بين الركنين: ﴿ رَبُّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي عَيْلِيْنَ. ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر، أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفاً. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره. ٧- ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد. يقرأ فيهما بعد الفاتحة: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] في الركعة الأولى، و﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ [الإخلاص: ١] في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل وإن قرأ

بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر الأسود إن تيسر ذلك.

 ٨- ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده، والرقى أفضل، ويقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]. ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: «لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»(١)، ثم يدعو بما تيسر، رافعاً يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء (ثلاث مرات). ثم ينزل فيمشى إلى المروة حتى يصل إلى العَلَم الأول فيسرع الرَّجل في المشي إلى أن يصل إلى العَلَم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشى فيرقى المروة أو يقف عندها والرقى أفضل إن تيسر، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ثم ينزل فيمشى في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات؛ ذهابه شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكباً فلا حرج ولاسيما عند الحاجة. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر. وأن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۷۰)، ومسلم (۲۱۳۷)، وأبي داود (۱۲۲۸).

9- فإذا كمّل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصّرهُ، والحلق أفضل. وإذا كان قدومه مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل؛ ليحلق بقية رأسه في الحج. أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته، والحمد لله. وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.

وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وتقبل من الجميع، إنه سبحانه جواد كريم.

#### أفضل زمان تؤدى فيه العمرة

أفضل (١) زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان؛ لقول النبي ﷺ: «عمرة في رمضان تغدل حجة» (٢) متفق على صحته، وفي رواية أخرى في البخاري: «تقضي حجة معي»، وفي مسلم: «تقضي حجة أو حجة معي» (٣) \_ هكذا بالشك \_ يعني معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة؛ لأن عُمَرَهُ ﷺ كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال سبحانه: ﴿ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

#### تكرار العمرة في رمضان

لا(٤) حرج في ذلك، النبي عَلَيْهُ قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(٥) متفق عليه.

فإذا اعتد ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك. فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في عهد النبي ﷺ في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوماً.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۱۷/ ۲۳۱–۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠١١)، وأحمد (٢٦٧٠)، وابن ماجه (٢٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٣٠)، ومسلم (٢٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (١٧/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٦٥٠)، ومسلم (٢٤٠٣).

# البازية الأربعـون « صفـة العـج »

## بشانا لخ الجيا

#### صفة الحسج

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:

فإن (١) نبينا على لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حاجة واحدة وهي حجة الوداع، وذلك في آخر حياته على، وقد علم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله، وقال لهم على الخروا عني مناسكهم المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه على هو المعلم المرشد وقد بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وأمر الله عباده بأن يطيعوه وبين أنَّ اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد، كما قال الله عباده: ﴿ وَمَا مَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَ كُمُ عَنْهُ فَانَنَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، وقال سبحانه: ﴿ وَالْحَيْمُ الصَّلَوةَ وَالْوَلُ الرَّسُولُ لَعَلَتُ مُ رَّمُونَ ﴾ [النساء: ١٠]، وقال عز وجل: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ١٠]، وقال عز وجل: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ١٠]،

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوي ومقالات متنوعة، (۱۷/ ۲۳۷-۲٤۷).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٢٨٦) بلفظ: التأخذوا عني مناسككم.

وَالْيُوْمُ الْآخِرَ وَذَكُرُ اللهُ كَيْمِرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يُطِع اللهُ وَرَسُولَهُ مُن يُذِخِلُهُ جَنَاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّ فِيهَا وَذَهِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّ فِيهَا وَذَهِ اللهِ اللهِ وَدَالِثُ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ وَدَاللهُ مُنْهِمِن ﴾ [النساء: ١٢، عُدُودَهُ ويُدْخِلُهُ نَارًا حَالِمًا فِيهَا وَلَهُ عَذَاللهُ مُنْهِمِن ﴾ [النساء: ١٢، عَدَاللهُ مُنْهِمِن اللهِ النّهِ النّهِ النّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَي مُونُولُ اللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَكُلُونُ لَا اللهُ فَي جَمِيعًا وَلَنْهِ وَكَلِيمِتِهِ وَاللّهِ اللهُ في جميع الأحوال، وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِللّهِ فَي جميع الأحوال، والصدق في متابعة نبيه محمداً عليه في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.

#### أعمال يوم الثامن (يوم التروية):

إن نبينا مجمداً على لله الله عنهم أن يه الله عنهم أن يه الله عنهم أن يه الله على من المكرمة إلى منى ملبياً، وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يه الله على أن منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع، فدل ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن ملبين بالحج وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع.

ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف، كما أمر النبي على عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى فأمرها على أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة.

وقد صلى رسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع وهذا هو السنة تأسياً به ﷺ.

ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء.

#### أعمال يوم التاسع (يوم عرفة):

فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه على وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبّر، فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة واستظل بها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز أن يستظل الحجاج بالخيام والشجر ونحوها.

فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكَّرهم، وعلَّمهم مناسك حجهم، وحذَّرهم من الربا وأعمال الجاهلية، وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليهم أنهم لن يضلوا ما داموا

معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

فالواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا، ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن يحكموها في جميع شؤونهم، وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم لهما وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لذلك.

ثم إنه على مالى مالى الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين بعد زوال الشمس ولم يفصل بينهما بصلاة، ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس، وكان مفطراً ذلك اليوم، فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله على أن يرفعوا أيديهم بالدعاء بذكر الله والعاء والتلبية إلى غروب الشمس وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء وأن يكونوا مفطرين لا صائمين.

وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما من يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته»(١).

وروي عنه ﷺ أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: «انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غبراً يرجون رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم» (٢)، وصحَّ عنه ﷺ أنه قال: «وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف» (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲٤٠۲).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٦٧٩٤) بلفظ: «انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً».

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۱۳۸).

#### النفرة إلى مزدلفة:

ثم إن رسول الله ﷺ بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين قبل حط الرحال ولم يصل بينهما شيئاً.

فدلً ذلك على أن المشروع لجميع الحجاج المبادرة بصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل حط الرحال ولو كان ذلك في وقت المغرب تأسياً به ﷺ وعملاً بسنته.

ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: «وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف» (١١). فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي عليه النبي عليه الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه الى موقف النبي عليه الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه الى موقف النبي الله ويشانه ولا عليه الله ويشعفره في مكانه ولا حاجة الله ويشانه ولا عليه ويشانه ولا عليه ويشانه ولا عليه الله ويشانه ولا عليه ويشانه ولا عليه الله ويشانه ولا عليه ويشانه ولا عليه ويشانه ويشا

وقد رخَّص النبي ﷺ ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل، فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم.

وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْهُ أذن للنساء بذلك.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۳۸).

#### أعمال يوم العاشر (يوم العيد):

ثم إنه على بعد ما أسفر جدًّا دفع إلى منى ملبياً فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم توجه إلى البيت فطاف به، وسُئِلَ على في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي ومن حلق قبل أن يذبح ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فقال: «لا حرج». قال الراوي: فما سُئِلَ يومئذِ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» (١) فعُلِمَ بهذا أن السنة للحجاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير فإن النبي على دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين، وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.

أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۱، ۱۶۲۲)، ومسلم (۲۳۰، ۲۳۰۳).

#### أعمال يوم التشريق:

ثم رجع الله إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ويجعل الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة، ثم دفع والته في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ثم نزل إلى مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام، وطاف للوداع قبل الصلاة، ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.

فعُلِمَ من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله ولله في أيام منى، فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره، ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه وهذا مستحب وليس بواجب، ولا يقف بعد رمي الثالثة، فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم.

ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأس، ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل؛ لكونه موافقاً لفعل النبي عَلَيْقٍ، والسُّنَّة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي

عشر والثاني عشر، وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك، ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه، أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب في اليوم الثاني عشر، أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي المجمار بعد الزوال ثم ينفر، وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى.

#### طـواف الـوداع:

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط؛ لقول النبي ﷺ: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (۱) ، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس رضي الله علما أنه قال: «أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (۲) متفق على صحته. والنفساء مثلها.

ومَن أخّر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين، وأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم، و يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۳۵۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٦٣٦)، ومسلم (٢٥٥١).

#### الفهسرس

| الصفحة    | الموضوع                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| o         | المقدمة                                                |
| ١٣        | البازية الأولى: «الركن الأول»                          |
| ۳۱        | البازية الثانية: «أنواع التوحيد»                       |
| £0        | البازية الثالثة: «الشرك وأنواعه»                       |
| 09        | البازية الرابعة: «العقيدة الصحيحة وما يضادها»          |
| <b>VV</b> | البازية الخامسة: «محمد رسول الله ﷺ»                    |
| ۹٧        | البازية السادسة: «الغلو في الأنبياء والصالحين»         |
| ۱۲۱       | البازية السابعة: «التوسل والوسيلة»                     |
| ٠٣١       | ا <b>لبازية الثامنة</b> : «الولاء والبراء»             |
| £9 ······ | البازية التاسعة: «تحكيم شرع الله»                      |
| 71        | البازية العاشرة: «السحر وأنواعه»                       |
| v9        | البازية الحادية عشر: «بر الوالدين والإحسان إليهما»     |
| A9        | البازية الثانية عشر: «الجهاد في سبيل الله»             |
|           | البازية الثالثة عشر: «طاعة ولاة الأمر»                 |
| ′ ۱ A     | البازية الرابعة عشر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» |
|           | البازية الخامسة عشر: «القرآن الكريم»                   |
|           | البازية السادسة عشر: «علامات الساعة الصغرى والكبرى»    |

| 777        | البازية السابعة عشر: «من أحوال يوم القيامة»                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 7.7.7      | البازية الثامنة عشر: «التوبة النصوح»                          |
| ٣.٣        | البازية التاسعة عشر: «التقــوي»                               |
| 710        | البازية العشرون: «العِشرة الزوجية»                            |
| 449        | البازية الحادية والعشرون: «العلم وفضله»                       |
| ٣٤٧        | البازية الثانية والعشرون: «الدعوة إلى الله»                   |
| <b>777</b> | البازية الثالثة والعشرون: «عوامل النصر»                       |
| 740        | البازية الرابعة والعشرون: «صفات عباد الرحمن»                  |
| ۳۸۹        | البازية الخامسة والعشرون: «بعض من الكبائر»                    |
| 499        | البازية السادسة والعشرون: «شرب الخمور والزنا واستماع الأغاني» |
| ٤١١        | البازية السابعة والعشرون: «مِن آفات اللسان»                   |
| ٤٢٣        | البازية الثامنة والعشرون: «الحجاب»                            |
| 240        | البازية التاسعة والعشرون: «أقسام المياه وقضاء الحاجة»         |
| 201        | البازية الثلاثون: «صفة الوضوء ونواقضه»                        |
|            | البازية الحادية والثلاثون: «سنن الفطرة»                       |
|            | البازية الثانية والثلاثون: «أهمية الصلاة»                     |
|            | البازية الثالثة والثلاثون: «صفة الصلاة»                       |
|            | البازية الرابعة والثلاثون: «صلاة الجماعة»                     |
|            | . رير رب من المنطقة والثلاثون: «صلاة الجمعة»                  |
|            | ببرية السادسة والثلاثون: «الزكاة»                             |
|            | باريه السابعة والثلاثون: «شهر رمضان»                          |
| - 1        |                                                               |

| لفهـــرس                                                | <b>=</b> [· |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| ا <b>لبازية الثامنة والثلاثون: «</b> صيام رمضان وقيامه» | 0 { 9       |
| البازية التاسعة والثلاثون: «صفة العمـرة»                | 071         |
| البازية الأربعــون: «صفة الحـج»                         | ०२१         |
| الفهـرس                                                 | 049         |

\* \* \*